nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

عیتقہ الأسرة 1990





# تقوب في الثوب الأسود إحسان عبد القدوس

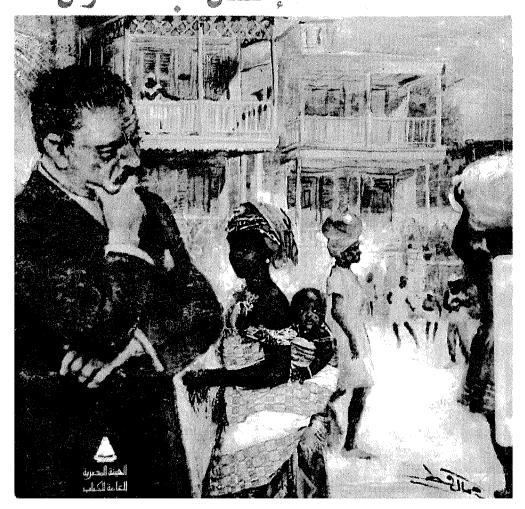



ثقوب في الثوب الأسود



## ثفوب في الثوب الأسود



VAN-7 Company

إحسان عبد القدوس



### مهرجان الفراعة للجميع ٩٨ مكتبة الأسرة

برعاية السيدة سوراج مبارك (الأعمال الإبداعية)

> ثقوب فى الثوب الأسود إحسان عبد القدوس

> > الغلاف:

للفنان جمال قطب

الإشراف الفني:

للفنان محمود الهندى

المشرف العام

د. سـمير سـرحان

الجهات المشاركة:

جمعية الرعاية المتكاملة المركزية

وزارة الثقافة

وزارة الإعلام

وزارة التعليم

وزارة التنمية الريفية

المجلس الأعلى للشباب والرياضة

التنفيذ: الهيئة المصرية العامة للكتاب

#### على سبيل التقديم

تواصل مكتبة الأسرة ٩٨ رسالتها التتويرية وأهدافها النبيلة بربط الأجيال بتراثها الحضارى المتميز منذ فجر التاريخ وإتاحة الفرصة أمام القارئ للتواصل مع الثقافات الأخرى، لأن الكتاب مصدر الثقافة الخالد هو قلعتنا الحصينة وسلاحنا الماضى في مواكبة عصر العلومات والمعرفة.

د. سميرسرحان



nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

#### إحسان عبد القدوس

بقلم إحسان عبد القدوس

ولدت لأبى الأستاذ محمد عبد القدوس ولأمى السيدة فاطمة اليوسف التى عرفت باسم دروز اليوسفه .. وكلاهما فنان .. درس أبى الهندسة وبدأ العمل موظفا في الحكومة كناظر مدرسة الأقصر الصناعية ثم ترك الحكومة وتفرغ كلية للفن .. كان كاتبا يكتب المسرحيات والشعر والزجل ويمثل على المسرح ويلقى مونولوجات يضع كلماتها وألحانها .. وأمى بدأت ممثلة تعيش فى وسط المسرح منذ كانت فى العاشرة .. والتقت مع أبى عام ١٩١٦ وأنجبانى فى أول يناير عام ١٩١٩ .. ولكنهما كانا قد انفصلا لاختلاف نزعاتهما الفنية .. وأخذنى أبى منذ ولدت وتركنى لأبيه وجدى الشيخ أحمد رضوان وكان من خريجى الأزهر ومن رجال القضاء الشرعى، وكان متحفظاً إلى حد التزمت فى كل ما يفرضه الإسلام، ورغم ذلك فكان متميزا بتقدير الفن وكان يتردد عليه كأصدقاء كبار المطريين والفنانين على أيامه، كما كان بمشتركا فى القضايا السياسية وكان كثير من قادة الثورة منذ أيام مصطفى كامل إلى ممسر .. وفى بيت جدى كانت الأم التى ترعانى هى عمتى السيدة نعمات رضوان وإن أم مصر .. وفى بيت جدى كانت الأم التى ترعانى هى عمتى السيدة نعمات رضوان وإن على المسر .. وفى بيت جدى كانت الأم التى ترعانى هى عمتى السيدة تعمال بالتمثيل على المسر .. وفى المسر .. وفى المسر .. وفى المسر .. وغم عدم رضائهم عنها لأنها إمرأة متحررة تعمل بالتمثيل على المسر .. ..

وقد أثر على اختلاف الجتمعين اللذين أعيشهما تأثيرا أساسيا في تكوين شخصيتي وعقليتي.. مجتمع جدى المحافظ المتزمت في تدينه ومجتمع أبي وأمي المتحرر المنطلق.. وقد بدأت منذ وعيت وأنا أتساءل من منهما المجتمع الصالح.. مجتمع جدى أم مجتمع أبي وأمي.. ووجدت نفسي حائرا بين المجتمعين وهو ماعودني ألا أستسلم للواقع أبدا إلا بعد أن أدرسه وأفكر فيه إلى أن أثور عليه أو أعترف به.. وكنت منذ طفولتي أرفض التقاليد الاجتماعية لأن التقاليد أيامها كانت تظلم أمي.. ولكن أحدد تصرفاتي الاجتماعية بعد تفكير وعلى مسئوليتي الحاصة..

وقد بدأت أمسك بالقلم واكتب منذ بدأت أعى وذلك تقليدا لوالدى، وبلغ

rted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

التقليد إلى أنى كتبت أول مسرحية لى وأنا فى العاشرة من عمرى.. وفى عام ١٩٢٥ أصدرت والدتى مجلة «روز اليوسف» وأصبحت والدتى لا تريد أن أنمو مقلداً لأبى وأكون مجرد أديب ولكنها تريدنى أن أتفرغ للصحافة وللعالم الصحفى والسياسى حتى أكبر وأتحمل مسئولية مجلة «روز اليوسف».. حتى أنها بعد أن كبرت قليلاً كانت ترفض أن تنشر لى أى عمل أدبى فى روز اليوسف إلى أن أرسلت يوما قطعة من الشعر المنثور إلى جريدة روز اليوسف دون أن أضع عليها إسمى فنشرت فى الصفحة الأدبية.. وكانت أول ماينشر لى فى حياتى.. وعندما أبلغت والدتى بأنى كاتب هذا الشعر المنثور غضبت وعاقبتنى بأن خصمت مصروفى الأسبوعى الذى كانت تعطيه لى.. لأنها لا تريدنى أن أكون أدبيا بل تريدنى صحفياً..

وهكذا وجدت نفسى أديا وصحفيا دون تعمد أديب لأبى وصحفى لأمى.. فن واحد لم أرثه من أبى أو أمى وهو فن التمثيل.. فرخم أنى كنت أتردد معهما على أجواء المسارح إلا أننى منذ صغرى كنت أشعر بهيبة نحو فن التمثيل كأنى أخافه فلم أحاول أن أكون ممثلاً بل أكثر من ذلك فإنى إلى اليوم لا أستطيع ولا أحاول أن أقف في مواجهة جمع من الناس لألقى خطبة أو أشترك في مناقشة عامة بل أنى أعتذر دائما عن التحدث في الإذاعة أو على شاشة التليفزيون..

ولأنى أعيش المجتمع الصحفى بجانب المجتمع الأدبى فقد تعرفت بكل أكابر الأدباء والصحفين من صغرى..وبدأت من صغرى أهتم بالدراسات السياسية وكنت أشترك اشتراكا فعالا فى كل الثورات والمظاهرات السياسية منذ كنت طالبا فى المدارس الثانوية.. وبعد أن التحقت بكلية الحقوق بالجامعة تفرغت تفرغا تاما للدراسة ولم أكتف بدراسة القانون بل أنى درست كل الأدب العالمي وكل التاريخ العربي والعالمي وكل المذاهب السياسية ونظم الحكم التي ظهرت.. وهو ما أفادني كثيراً في تكوين نفسى ككاتب..

وقد اشتغلت بالمحاماه بعد تخرجی فی كلية الحقوق ولكن فی الواقع كنت متفرغاً للصحافة، ولأنی ابن صاحبة مجلة «روز اليوسف» فقد تميزت بالحرية الكاملة فی كل ما أكتب لأن والدتی كانت قد منحتنی هذه الحرية كما منحتنی سلطة كاملة

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

فى النشر.. وقد وصلت بحريتى إلى حد أنى لم أكن أقيد آرائى بالانتماء إلى أى حزب أو الانتساب إلى أى رئيس ولا حتى الارتباط بصداقة يمكن أن تقيد رأيى.. وأنا إلى اليوم أعيش هذه الحرية..

وقد بدأ تفكيرى الوطنى والسياسى بالتطور السريع إلى رفض كل الواقع السياسى الذى تعيشه مصر، وأصبحت ـ حتى على خلاف مع أمى ـ اعتبر مفكرا وكاتبا ثوريا أعتمد على فكر الجيل الجديد الذى أنتمى إليه لا على فكر الجيل الذى سبقنى .. وكنت مساهما بالرأى الذى أكتبه فى كل الثورات التى تقوم فى مصر بما فيها ثورة ٢٣ يوليو..

وقد استطعت أن أثير قضايا سياسية هامة كان أشهرها قضية الأسلحة الفاسدة.. وهى قضايا أثارت لى متاعب كثيرة فقد قبض على ودخلت السجن ثلاث مرات. وول وقفت أمام النيابة للتحقيق معى عشرات المرات، وحاولوا اغتيالى أربع مرات.. وكل رئيس دولة كان يدخلنى السجن أو حتى كان يحاول اغتيالى كان يعتذر لى فيما بعد لأنهم كانوا كلهم يعرفون أنى لست فى خدمة أحد ولا أعبر عن رأى أحد ولكن دائما كاتب حر فى رأيه..

وبعد أن اطمأنت والدتى على أنى استطعت أن أحقق وجودى كصحفى وكاتب سياسى، منحتنى نفس الحرية فى نشر انتاجى الأدبى.. ومن يومها وأنا أنشر القصص التى أعتز بها اعتزازى بكل تاريخ حياتى.. ومنذ بدأت أعمل فى روز اليوسف وأنا أتمنى أن أنشر مقالاتى وقصصى فى الصحف الأخرى حتى أثبت لنفسى وللناس بأنى لا أنشر فى روز اليوسف بجرد أنها مجلة أمى بل أنى أستطيع أن أنشر فى أى صحيفة...

أما عن إحساسى الخاص فإن أجمل سعادة أعيشها هو أنى استطعت أن أسعد عائلتى.. أسعدت أبى بأن جعلته مقتنعا بى ولأنى ساهمت فى توفير الحياة الكاملة والسعيدة له.. وأسعدت أمى بأن حملت عنها المسئولية و استطعت أن أستمر بمجلة روز اليوسف.. وأسعدت أعز مخلوقة لدى وهى زوجتى وأسعدتنى فقد عانت معى إلى أن استطعنا أن نقيم هذه الحياة السعيدة.. ثم أسعدت إبنى محمد وإبنى أحمد

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وأسعدانى بأن نجح كل منهما فى العمل الذى اختاره لنفسه وفى المكانة الاجتماعية التى وفرها لنفسه.. وأجمل ما فى حياتى اليوم وأعز من لى هم أحفادى كريم ومحمد وشريف.. وفقهم الله وشملهم برعايته كما شملنى وشمل آباءهم..

وكل هذا ليس تاريخ حياتي فتاريخ الحياة هو دائما موضوع العمر كله بكل تفاصيله يتطلب كتابا بل عشرات الكتب.. انما مجرد كلمة..

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



فى عام ١٩٥٠ دعيت للاشتراك فى مؤتمر الطب النفسى الذى عقد فى مدينة بوسطن بالولايات المتحدة ..

ولم أكن فى حاجة الى حضور هذا المؤتمر ، فانى أستفيد من قراءة بحوث الأطباء العالمين ، أكثر مما استفيد من مناقشتهم .. ولكنى كنت فى حاجة الى الرحلة نفسها .. كنت قد قضيت عامين أعمل خلالهما كل يوم .. كل يوم أغوص فى نفوس الناس ، بعقلى وأعصابى ، لأصل الى هلذا السر الذى يسيطر على تصرفاتهم .. ورغم انى حريص دائما على تنظيم مواعيد عملى ، بحيث أترك لنفسى وقتا كافيا للراحة ، الا أنى تعبت ..

تعب عقلي ، وتعبت أعصابي ..

وسافرت الى بوسطن ، بالطائرة ..

واستغرق المؤتمر الطبى أسبوعين ، وكان أمامى بعد ذلك خسسة وأربعون يوما أقضيها اجازة ..

أين أذهب ?

ان الذين يبحثون عن الراحة في مكان هادى، ، مخطئون .. الهـــدو، لا يربح .. بالعكس .. انه أكثر ارهاقا للاعصـــاب عمـــ

وللمقل من الضجيج .. فالراحة الحقيقية هي أن ترتاح من نفسك .. أن تجدما يشغلك عنها .. وكل حياتك .. كل دنياك .. كل ما يحيط بك .. كل ذلك هو في داخل نفسك .. ان عملك في داخل نفسك .. وأصدقاءك وأعداءك في داخل نفسك .. وأصدقاءك وأعداءك في داخل نفسك .. هادئا لجأت الى مكان هاديء بعيد ، فأنت تبتعد عن دنياك الخارجية ، ولكنك لا تبتعد عن دنياك الخارجية ، ولكنك لا تبتعد عن دنياك الداخلية التي تعيش فيها كل متاعب الدنيا الخارجية .. فاذا بك تجد كلن الهدوء يتيح لك فرصة أكبر لمواجهة نفسك .. فاذا بك تجد عقلك مشغولا ، وأنت على ثلاثة آلاف ميل من مكتبك ، بنفس المشاكل التي ينشغل بها عقلك وأنت جالس في مكتبك .. ويلم بك الصداع ، وتتوتر أعصابك .. وكأنك لست في اجازة .. وكأنك لا ترتاح!

ولذلك تجد الرجل العنيف فى عمله ، عنيفا أيضا فى لهوه .. وكلما ازدادت مسئولياته ومشاكله كلما ازداد عنفا فى اللهو .. لأنه فى حاجة الى هذا اللهو العنيف حتى ينسى مشاكله ومتاعبه .. ينسى نفسه .. قد يخرج الى صيد الوحوش .. وقد يلعب القمار فى تهور يبلغ حتى المجازفة بكل ما يملك .. وقد يهوى مشاهدة مباريات المصارعة والملاكمة ، لأن القسوة الانسانية . التى تبدو فى هذه المباريات تشغله عن قسوة نفسه عليه ، وعلى التى تبدو فى هذه المباريات تشغله عن قسوة نفسه عليه ، وعلى أعصابه .. وفى أحسن الفروض قد يلعب الشطرنج .. وأنا أعتبر الشطرنج لعبة عنيفة لأنها تنظلب تركيز عقلك فى صراع مع زميلك فى اللعب ، يشغلك عن صراعك مع نفسك ..

rted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versi



ثم اذا لم يجد الانسان بعد كل ذلك ، الراحة .. اذا لم يستطع أن يريح عقله وأعصابه .. لجأ الى الحمر ، أو الى المغدرات .. والحمر والمخدرات ليست سوى عقاقير تفقدك وعيك بنفسك .. وبمشاكلك .. وبدنياك الحاصة .. فترتاح .. ترتاح من نفسك .. ثم اذا لم تستطع الحمر أو المخدرات أن تريحك ، وصلت الى مرحلة الجنون .. وقد تصل الى الجنون الحطر .. قد تقتل مثلا .. تقتل انسانا بعيدا عن حياتك ، ولا ذنب له معك .. وكل ما هنالك أن عملية القتل نفسها تشغلك عن نفسك .. تريحك برهة من دنياك الحاصة .. انها نفس الحالة عن تدفع أحد أصحاب الملايين الى الحروج في رحلة لصيد الوحوش .. والفرق .. أن الذي يقتل أسدا – بلا مبب – يسمى عسميادا .. والذي يقتل انسانا – بلا مبب – يسمى عبونا!!

ولهذا أيضا ، يتميز العصر الذى نعيش فيه بالموسيقى العنيفة .. موسيقى الجاز .. وبالرقصات العنيفة .. السامبا .. والتشاتشا ، والمارنجى .. و .. و .. لأن الموسيقى الهادئة لم تعد تكفى لتشغل الانسان عن نفسه .. عن المشاكل المعقدة التى تواجه انسان هذا العصر .. بالعكس ان الموسيقى الهادئة ، كالمكان الهادىء ، تساعدك على مواجهة نفسك أكثر .. ومواجهة المشاكل التى تعيش فى داخل نفسك .. فلا ترتاح .. الموسيقى الهادئة تساعدك على التفكير فى مشكلة .. والموسيقى الصاخبة تساعدك على التفكير فى مشكلة .. والموسيقى الصاخبة تساعدك على الهرب من مشكلة !!

ولكن هذه الموسيقى والرقصات العنيفة ، ليست من طبيعة هذا العصر وحده .. انها موسيقى ورقصات بدائية ، مقتبسة من موسيقى ورقصات بدائية .. وهذا صحيح .. والسبب .. ان الانسان البدائي ، كانسان هذا العصر ، كان يعيش فى مشكلة نفسية فى حاجة لأن يهرب منها .. مشكلة الحوف من الطبيعة .. والحوف من الوحوش .. الحوف من غارات القبائل الأخرى .. والحوف من رئيس القبيلة نفسه .. فابتكر هذه الموسيقى العنيفة ، وهو يعتقد أنه يتوسل بها الى الآلهة ، ولكن الواقع أنه كان يهرب بها من نفسه .. من الحوف .. من مشكلته !!

ان الموسيقى العنيفة أشبه بالتطعيم ضد الجنون .. والانسان يطعم نفسه ضد الكوليرا ، بسببة من ميكروبات الكوليرا نفسها حتى يحصن نفسه ضدها .. وكذلك هذه الموسيقى والرقصات العنيفة ، أشبه بميكروبات الجنون .. تصيبك بجنون مؤقت مخفف .. حتى تحصن نفسك ضد الجنون الكامل .. وأنا شخصيا لا أميل الى الموسيقى الصاخبة ، ولا أرقص هذه الرقصات العنيفة ، ولكنى فى كثير من الحالات المرضية التى مرت على ، كنت أنصح المريض ، بأن يتعلم رقصة المارنجى !!

.. 5

ولعلى استطردت طويلا فى شرح نظرية الراحة .. آسف .. وعذرى أنى طبيب نفسى ، والأطباء عادة حريصون على تحليل كل خلجة تخطر على تفكيرهم .. ربما لأنهم يتخايلون بعملهم ،

وربما لأنهم هم أتفسهم فى حاجة الى الاغراق فى التحليل لعلهم يصلون من ورائه الى شىء جديد ..

المهم ..

كان من المستحيل على وأنا أبحث عن مكان أقضى فيه اجازتى ، أن أفكر فى مكان هادى ، وأنا أعرف متاعب الهدو . . وأعرف هذه السلسلة الطويلة من التحليلات التى تبدأ بالهدو وتنتهى بالجنون ..

وبدأت أبحث عن مكان صاخب ..

مكان مثير .. يشغلني عن نفسي ، وعن مشاكلي .. فأرتاح !! وكانت صدفة .. مجرد صدفة .. عند ما مررت أمام أحد مكاتب السياحة ، ولمحت اعلانا كبيرا ، تتوسطه خريطة لافريقيا ، كتب فوقها بالحط الأسود العريض : « افريقيا السوداء » !! وثار خيالي ..

ثار وراء القصص الكثيرة التي قرأتها في شبابي عن أواسط افريقيا .. أو عن افريقيا السوداء .. ثار خيالي وراء هذه الصور الغامضة المثيرة التي لا زلت أحتفظ بها لافريقيا .. صور الفابات .. والوحوش .. وقبائل نيام نيام .. وطرزان !

والخيال لا يحده شيء الا ما تحتفظ به في رأسك من معلومات .. فاذا لم يكن في رأسك معلومات عن موضوع ما ، ساوى خيالك حول هذا الموضوع ، بخيال الأطفال ..

وقد أحسست بنشوة الطفل ، وأنا أتصور نفسى فى أواسط ا افريقيا .. أتصور نفسى طرزان !

وبسرعة .. وبلا تردد .. قررت أن أقضى اجازتى فى أواسط أفريقيا !

وبعد خمسة أيام كنت أسير فى شوارع « دكار » عاصمة . وميناء السنغال — أو عاصمة السودان الفرنسى كما كان يسمى . قبل الاستقلال — وعلى رأسى قبعة كبيرة بيضاء من الفلين .. نفس القبعة التى كان يضعها على رأسه الرحالة « استانلى » الذى اكتشف مجاهل افريقيا !!

وصدمتنى دكار عند ما رأيتها لأول مرة من بعيد .. انها مدينة كبيرة ، ترتفع فيها عمارات شاهقة حديثة .. ويسير فيها ترام وأوتوبيس وتعرض فى نوافذ الحوانيت آخر أزياء باريس .. ليس فيها أثر لطرزان .. ولا لشيتا .. ورغم ذلك ، فما كدت أسير فى شوارعها خطوات حتى أحسست بنفسى فى افريقيا .. احساس مثير غريب يدفعنى الى أن أبحلق فى الوجوه ، كأنها ليست وجوها عادية يمكن أن أقابلها فى أى بلد آخر .. ليست وجوه الوطنيين السود وحدهم ، بل أيضا وجوه الأجانب .. وجوه الوجه الأبيض كأنه فى حقيقته وجه أسود مدهون آخر .. أتخيل الوجه الأبيض كأنه فى حقيقته وجه أسود مدهون بالبياض ، وأتخيل الوجه الأسود كأنه وجه أبيض مدهون بالبياض ، وأتخيل الوجه الأسود كأنه وجه أبيض مدهون بالسواد ..

ورائحة زاعقة حادة ، تملأ أنفى .. رائحة افريقيا .. ان هذه الرائحة تلاحقنى فى كل مكان .. تلاحقنى حتى وأنا فى دكان . الحلاق الفرنسى ، يحلق لى ذقنى ، وفتاة فرنسية شقراء تقص لى erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

أظافرى .. وزجاجات العطر الفرنسى مرصوصة أمامى .. ان كل ما فى فرنسا من عطور لا يستطيع أن يتغلب على هذه الرائحة الزاعقة .. رائحة افريقيا .. انها رائحة عجيبة تربطك بالأرض التى تسير فوفها .. تشدك اليها .. كأنها تناديك الى باطنها ..

وشعور غريب بالرهبة علا صدرى كالهواء البارد .. انها رهبة أشبه بالحوف .. خوف لذيذ .. فى كل خطوة أتنظر شيئا مثيرا .. كأنى أننظر أن يخرج على أسد .. أو كأنى أننظر أن يقفز على كتفى قرد .. رغم أنى أسديد فى شوارع مرصوفة ، وضجيج عربات الترام والأوتوبيس علا أذنى ..

ولم يزايلنى هذا الشعور - شعور الرهبة اللذيذ - طوال الأيام الأربعة التى قضيتها فى دكار .. ولكنى أحسست بهذه الرهبة تشدنى الى داخل افريقيا .. انك عند ما تبحلق فى الماء مدة طويلة تحس أنك تهم بالقاء نفسك فيه .. وهذا ما أحسست به .. أحسست أنى أريد أن ألقى نفسى داخل افريقيا .. أن ابتعد عن الميناء .. عن البحر .. .. وأكتشف ما وراءه !

وركبت القطار الى مدينة باماكو .. فى قلب افريقيا .. وعيناى طول الطريق تتسلقان الأشجار التى يم وسطها القطار .. أو وأفرح كالأطفال عند ما أرى عن بعد قطيعاً من الغزلان .. أو الفيلة .. أو الزراف .. أو مجموعة من القردة .. وأشهق عند ما تلتقى عيناى بالأجساد الافريقية الفارهة تقف فى كبرياء كأعواد الأبنوس .. وتتكشف الشفاه الغامقة عن ابتسامات بيضاء .. فى لون اللبن الطازج .. فأبتهم لها .. أحس

أنى أغرق في هذه الابتسامات. أحس كأني أريد أن أقدم نفسي لتأكلني هذه الأسنان البيضاء..

ونسيت ..

نسيت القاهرة ..

ونسيت عيادتي ..

نسيت أني طبيب ..

نسيت اسمى ..

نسیت نفسی ..

انى أعيش بكلى فى نشــوتى المثيرة .. فى هــذه الرهبة اللذيذة .. وفى هذا الحوف الساحر ا

ووصلت باماكو تعبا ..

تعبا من ن*شو تى ..* 

وذهبت الى الفندق الوحيد فى المدينة .. فندق الجراند أوتيل .. وغت مباشرة ..

واستيقظت فجأة على صدوت طرقات ملحة على باب غرفتي ..

لم أكن أدرى كم نمت .. ولكنى لمحت ضوء الشمس يتسلل من خلال النوافذ الحشبية .. ونظرت في ساعتى .. السادســـة والنصف .. والطرقات لا تزال تلح على بابي ..

وقمت وفتحت الباب

وما كدت أفتحه حتى انطلق فى وجهى رجل فاتح ذراعيه ، وهو يصيح بلغة عربية ضخمتها اللهجة اللبنائية : ـــ أهلا .. أهلين .. مصرى هنا .. فى باماكو .. يا أهلا .. با أهلا ..

ومددت يدي أصافحه وأنا لا زلت في ذهول المفاجأة وأتمتم:

- أهلابك ..

ولكنه رفض يدى الممدودة ، وفتح ذراعيه على آخرهما ، وهو يصيح بلهجته المضخمة :

- أسمح لى أقبلك يا أخى .. هذه فرصة نادرة .. مصرى هنا فى باماكو .. يا أهلا يا أهلا ..

ثم احتوانی بین ذراعیه ، وضمنی بقوة ، وقبلنی فوق وجنتی وهو یضرب علی ظهری ..

ثم دخل الى الغرفة ، وأغلق الباب وراءه .. وهو يقدم لى نفسه ..

اسمه سامى الداعوق .. مهاجر لبنانى يشتغل بالتجارة .. وأ ديب ا

ولم يكف عن الكلام ..

تكلم عن القاهرة .. وعن بيروت .. وعن باماكو .. وتكلم في السياسة .. وفي الأدب .. وألقى قصيدة من نظمه ..

وأنا أنظر اليه .. أحاول أن أقرأ وجهه .. انه في الثلاثين أو الثانية والثلاثين .. طويل .. قوى البنيان .. أسود الشعر .. ملون العينين .. بشرته تميل الى اللون الأسمر .. ولكنى لا أستطيع أن أقرأ شيئا في وجهه .. ربا لأن كلامه الكثير يهز

صورته بعنف .. ورغم ذلك ــ رغم كلامه الكثير ــ فهو ليس ثقيل الدم .. بالعكس .. لقد أحسست بعد دقائق أنى أعرفه من زمان طويل .. وبدأت أتصرف معه وأمامه كأنه صديقى ..

وسألني خلال كلامه الكثير:

ــ حضرتك دكتور باطني ?

قلت وأنا أبتهم .

.. ¥ --

قال:

- جراح اا

قلت:

.. ¥ \_

قال:

۔ دکتور أسنان أذن ؟

قلت :

.. ¥ \_

وقد انطلقت كل لهجته اللبنانية الحادة:

ـ يغرب بيتك .. شو بتكون .. دكتور حيوانات ا

قلت وأنا أضبج بالضحك :

- - لا . . دكتور نفساني ا

وسكت سامى مرة واحدة .. سكت عن الكلام .. وعن الضحك .. ومر بأصابع مرتعشبة فوق عامود السرير الذى أجلس عليه .. ثم قبض عليه وضغط بقوة .. كأنه يقاوم شيئا في

نفسه .. ثم قال فى صوت خافت كأنه تغلب أخيرا على نفسه : ــــ تشرفنا ..

ولم يلحظ سامى أنى لمحت ارتعاشة أصابعه .. وأنا نفسى لم أعلق أى أهمية على هذه الرعشة ، ولا على سكوته المفاجىء ، وخفوت صوته .. فما لبث سامى أن عاد الى طبيعته والى كلامه الكثير ..

وانتظرنى الى أن اغتسلت وارتديت ثيابى ، ووضعت فوق رأسى هسذه القبعة الكبيرة الفلين التى كان يرتديها الرحالة ستانلى .. ثم نزلنا معا الى قاعة الطعام فى الفندق ، وتناول معى طعام الافطار .. ثم خرج يطوف بى فى أنحاء المدينة ..

وهو لا يكف عن الكلام .. لا يترك شيئا عر به دون أن يعلق عليه ، فى سخرية مرة .. حيا وهو يسير بجانبى صديقا له ، ثم التفت الى بمجرد أن ابتعد عنه الصديق ، وقال :

- انه مهاجر لبنانی أیضا .. أتدری کیف جمع ثروته .. لقد جاء أبوه الی هنا منذ خسین سنة ، مفلسا ، وأخذ یبیع التراب للزنوج المسلمین علی أنه تراب مكة .. وجمع بذلك ثروة وبدأ يتاجر .. وأصبح مليونيرا !!

وابتسمت ..

وأنا أتشاغل عن كلام سامى بالتلفت الى الوجوه التى أمر بها .. وجوه سعراء حلوة ، تنتثر بينها وجوه بيضاء ، كالثقوب فى ثوب من القطيفة السوداء .. وأزياء النساء تشغلنى .. عمامة من الحرير الملون الزاهى فوق الرأس .. وعباءة فضفاضة من

قماش شدفاف مطرز فوق ثوب واسدع فاقع اللون .. أحمر فاقع .. أصفر فاقع .. أي لون فاقع .. وبائعات المانجو يسرن كالقطيع ، كل منهن وراء الأخرى وعلى رأسها حمل ثقيل من المانجو .. ان بائعات المانجو هناك كبائعات الفجل عندنا .. وأصواتهن تنطلق رفيعة ، لها رنين كرنين جلاجل معلقة في أقدام غزال شارد ..

وباماكو مدينة صغيرة ، تنقسم الى قسمين .. قسم للأجانب ، وقسم للأهالى الوطنيين .. فى القسم الأجنبى عمارات ، وفيلات ، وشسوارع مرصوفة .. وفى القسم الوطنى بيسوت من طين ، وشوارع متربة .. كأى بلد مستعمر آخر ا

والتهينا من الطواف بالقسم الأجنبي في مدة أقل من ساعة .. وقلت لسامي:

لنذهب الى الحى الوطنى !

ورفع سامي رأسه الى بغتة ، وقال بحدة :

- لا .. ليس الآن ا

ونظرت اليه بتعجب .. ولكنه عاد وخفف حدته بسرعة ، واستطرد قائلا كأنه يعتذر لي :

لنر النهر أولا ..

وسرنا فى اتجاه النهر .. نهر النيجر .. وفى الطريق توقفت قليلا ، وأخرجت آلتى الفوتغرافية ، وقلت وأنا أشير الى فريق من النساء الوطنيات متجمعات حول بائع :

هل أستطيع أن التقط هذه الصورة?

و نظر سامی الی حیث أشرت .. الی النساء الوطنیات .. ثم عاد بعینیه الی سریعا .. کأنه غضب منی ، وقال وقد احتدت لهجته مرة أخرى :

- لا .. لا .. انهن يغضبن من التصدوير .. ستجد عند النهر مناظر جميلة !

وتعجبت أكثر ..

ولم يحاول سامى أن يفسر حدته هذه المرة .. ولكنه أرخى عينيه وسار فى خطوات سريعة ونظراته فوق بوز حذائه ..

وقد تنبهت الى أن سامى يسبير داعا وهو ينظر الى بوز حذائه .. يتكلم .. يتكلم كثيرا .. دون أن يرفع رأسه ، أو يتلفت حوله .. كأنه يخاطب تفسه .. كأنه يخشى أن رفع رأسه أن يرى شيئا لا يريد أن يراه ..

وقد بدأت هـنده الملاحظات التي أجمعها عن سامي تضايقني .. انها تذكرني بألي طبيب تفساني .. تذكرني بعيادتي .. وتدفعني إلى العمل .. وأنا أريد أن أنسى .. لا أريد أن أعمل .. أنا في أجازة !!

وسرت بجانب ، وأنا أحاول أن أركز كل ذهنى فيما أشاهده حولى ، حتى لا أعود فأجمع عنه مزيدا من الملاحظات . ووصلنا الى النهر ..

نهر النيجر ..

انه نهر قد لا يزيد في اتساعه عن نهر النيل في بعض أجزائه .. ورغم ذلك فقد أحسست أن فيه شيئا ليس في نهر

النيل .. فيه غموض .. وفيه قسوة .. وفيه توحش .. وصوت تدفق مياهه ، كأنه زئير مكتوم .. ومجرد اسمه .. « النيجر » .. يثير في هذا الوهم الكبير عن أواسط أفريقيا .. ولا يخفف من هذا الوهم لنشات وبواخر المستعمرين المربوطة على شاطئه .. خيل الى أنالنهر وهو يزحف تحت اللنشات والبواخر يحاول أن يشدها الى باطنه .. يحاول أن يبتلعها .. و .. وفي جانب من النهر بعض البنات البيض .. بنات الفرنسيين والمهاجرين .. يسبحن ، وهن مرتديات مايوهات بيكيني .. ورغم ذلك لا يستطعن أن يخففن من قسوة النهر ، أو يروضن توحشه .. اني أراهن كأني أرى فتيات السيرك يلعبن في فم الأسد .. وفي جانب آخر .. بعيد جدا عن منطقة المستعمرين ، تجلس على الشاطيء بعض النساء الوطنيات يفسلن ثيابهن ، وصدورهن على العارية تتذلى أمامهن كقوالب العنبر ..

واتجهت الى النساء الوطنيات الألتقط لهن صورة فوتغرافية ..

ومرة ثانية احتقن وجه سامى .. وارتعشت يداه .. وخلجة فوق شفته العليا ترتعش بشدة ..

ثم صرخ كأنه لم يعد يستطيع أن يطيق:

- كماذا تريد تصويرهن .. انهن زنوج .. عبيد .. متوحشات .. خير لك أن تقتلهن .. يجب أن يقتلن .. كل العبيد يستحقون القتل .. سأقتلهم !

وكان يصرخ هذا الصراخ ، وهو لا ينظر الى .. كان ينظر -

الى لا شىء يمينين تائهتين .. والحلجة فوق شفته العليا ترتعش بعنف ، حتى خيل الى أنها ستنخلع من وجهه ..

ونظرت اليه في دهشة ..

فوجئت بهذه الحالة ..

ولكنى تنبهت الى أنى يجب ألا أشعره بحالته .. ان أول مبادىء علم النفس ألا تشعر المريض بأنه مريض ، بل يجب أن تنتظر الى أن يعترف لك بمرضه ..

وتظاهرت بعدم الاهتمام .. ثم قلت بلا مبالاة :

- أظن أن منظر الفتيات البيض أجمل ..

ثم اتجهت الى الناحية الأخرى .. ناحية بنات المستعمرين والمهاجرين .. وتركت سامى ورائى مركونا على جذع شجرة ، وصدره يضج بأنفاسه ..

وأخذت ألتقط بعض الصور ، وعقلى مشغول بحالة سامى .. لقد خيل الى عند ما رفض أن يصحبنى لزيارة الحى الوطنى ، ثم عند ما رفض أن يسمح لى بتصوير البنات الوطنيات ، أنه يعطف على الوطنيين السود .. ويغار عليهم .. ولكنى الآن أسمعه يطالب بابادتهم .. حالة عجيبة .. ورغم ذلك فلم أكن مستعدا لبحث هذه الحالة .. انى فى اجازة ا

وتشاغلت بالتصوير مدة تكفى حتى يستريح سامى وتهدأ أنفاسه .. ثم عدت اليه وقلت وأنا ابتسم له ، ابتسامة كبيرة :

- والآن .. الي أين 1 إ

قال في اختصار:

-- نعود ..

ولم أعترض ..

عدنا فى الطريق الطويل الذى جننا منه .. وسامى صامت يسير وهو ينظر الى بوز حذائه ..

ويبدو أن السير مكنه من السيطرة على نفسه ، فقد رفع رأسه ، وقال كأنه يعتذر لى :

ان هؤلاء ألمبيد يتلفون أعصابي !

قلت وأنا ابتسم :

لعله هذا الجو الحار الرطب ..

قال:

- لا .. انهم هؤلاء العبيد ا

وتعمدت ألا استمر فى مناقشته .. فأشرت الى أحد البنايات الحكومية التى مررنا بها وسألته عنها .. وأجابنى .. وعاد الى طلاقة لسانه .. الى كلامه الكثير ..

وودعني على باب الفندق ..

وواعدني على أنْ يمر على في المساء .

#### \*\*\*

وفى المساء صحبنى سامى الى مقهى فى الهواء الطلق على شاطىء النيجر .. تعزف فيه فرقة موسيقية كل أفرادها من البيض .. وتتوسيطه حلبة رقص .. والمقاعد تنتثر تحت الأشجار .. مقاعد كبيرة مريحة كأنها أعدت للنوم لا للجلوس ..

وصلعبة المقهى سيدة فرنسية سمينة ، مصبوغة الشعر ، تجلس الى « الكيس » وتنظر الى الزبائن كأنها تفتش جيوبهم بعينيها .. والمقهى اسمه « فانى » ..

وجلس سامي على المقمد المريح ، وقال وهو يتنهد :

.. أتمرف .. أن هذا المقهى محرم دخوله على الزنوج ! قالها كأنه يملن أنه في منطقة الأمان !

ثم بدأ يتكلم في استرخاء .. وأنا مسترخ بجانب .. وضيات الليل الافريقي تتسلل من تحت ثيابنا وترطب أجسادنا الساخنة .. والقسس الافريقي يلقي نوره على حسوافي أوراق الشجر ، فتبدو كأنها أوراق من الذهب .. اني أحس هنا أن القسر .. قمر طبيعي .. كالفابات .. كالجبال .. كنهر النيجر .. كوجوه البنات الافريقيات .. وكنت أحس بالقمر في أمريكا ، وهو يطل على ناطحات السحاب ، كأنه قمر صناعي ..

وأخرج سامى شيئا من جيبه ، أشبه ببذرة المانجو .. لونها أحمر مخضب بالأصفر .. وقطم منها قطعة صفيرة بأسنانه ، وضعها تحت لسانه ، وأعاد البذرة الى جيبه ..

وقلت له في تعجب :

- ما هذا **?** 

قال في بساطة:

**– گولا ..** 

قلت:

-- ما هي الكولا ..

قال:

ــ ألا تعرف الكوكاكولا .. هــذه هي الكولا .. وهي النمو هنا بكثرة ..

وأخرج الحبة من جيبه ، وقال وهو يناولها لي :

-- جرب!!

قلت وأنا أقلب الحبة بين أصابعي :

- ما مقعولها ..

قال :

- منشطة .. الزنوج الأغبياء يعتقدون أنها منشطة للنواحى الجنسية .. لأنهم حيوانات .. ولكن الواقع أنها منشطة للذهن .. فقط ا

وقطمت من الحبة قطعة صغيرة ..

ان طعمها مر ..

مرارة تشق اللسان ..

وبصقتها توا من بين شفتى .. وأنا أنظر الى سامى كأنى أسأله كيف يتحمل مرارتها .. ثم قلت :

... هل يدمنها الزنوج ?

قال :

... lag ...

ثم بسرعة انطلق كأنه أخطأ :

\_ كل الناس يأكلونها هنا ا

وأخذنا تتحدث عن الكولا .. وأنا أقارن بينها وبين القات

الذى يدمنه أهل اليمن .. وفجأة .. رأيت سامى يعتسدل فى جلسته .. وتنفتح عيناه فى ذعر .. وهو ينظر بهما ناحية الباب .. وهذه الخلجة فوق شفته العليا تبدأ فى الارتعاش ..

وتتبعت عينا سامي المذعورتان .

فتاة زنجية دخلت من الباب ..

لعلها فى التاسعة عشرة .. قوامها فاره .. ممتلىء .. ترتدى الزى الوطنى وابتسامتها حلوة تخلع القلب .. وعيناها تضيئان وجهها بشعاع قوى من النور ..

واتجهت الفتاة الينا .. وتثاقلت خطواتها وهي تمسر من أمامنا .. وألقت الى سامى بابتسامة كبيرة .. ونظرة تضج بالنور .. ثم اتسعت خطواتها واستمرت في سيرها .. الى أن خرجت من الباب الآخر للمقهى ..

والخلجة فوق شفة سامى العليا ، تزداد ارتعاشا .. تكاد تنفصل عن وجهه .. وعيناه تبرقان ببريق مذعور .. وأنفاسه بدأت تتهدج .. وقطرات من العرق بدأت تنبثق فوق جبينه .. وهــو متشبث في مقعــده بكلتا يديه .. كأنه خائف .. كأنه يقاوم ..

ثم قال في صوت محشرج دون أن ينظر الى :

- عن اذنك ..

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وقام قبل أن أجيبه .. وتبع الفتاة ..

\* \* \*

وانتظرت أن يعود سامى .. انتظرت حتى منتصف الليل .. ولم يعد .. .. تركت مقهی « فانی » وعدت الی الفندق ، وكل عقلی مشغول بدراسة شخصیة سامی .. أصبحت شخصیته أمامی ، كمشكلة حسابیة عویصة .. مثیرة .. وبدأت مهنتی كطبیب نفسانی ، تغلبنی .. انها لیست مهنة فحسب ، انها هوایة أیضا .. ووجدت نفسی أبتعد عن اهتمامی بأواسط أفریقیا ، وأركز كل ذهنی فی حل المشكلة التی صادفتنی .. بل أحسست ألی لو اكتشفت سر سامی ، فكأنی اكتشفت أكبر أسرار افریقیا .. وفی الفندق فتحت نوتة مذكراتی ، وكتبت فیها : « زارنی وفی الفندق فتحت نوتة مذكراتی ، وكتبت فیها : « زارنی الیوم مهاجر لبنانی اسمه سامی الداعوق .. مرتبك الشخصیة ، الی حد یدفعنی الی دراسته » ا

ثم طويت نوتة المذكرات وبدأت أنام ، والملاحظات التى التقطتها عن سامى تمر أمامى كشريط سينمائى .. كلامه الكثير .. وطريقة مشيته وهو لا يرفع عينيه عن بوز حدائه .. ثم تضارب عواطفه نحو الزنوج الوطنيين .. أحيانا يبدو كأنه يغار عليهم من الأجانب .. وأحيانا يطالب بابادتهم ويسميهم عبيدا متوحشين .. ثم هذه الرعشة السريعة العنيفة التى ترتعش بها خلجة وجهه فوق شفته العليا ، والتى أصابته وأنا أخاول أن



ألتقط صورة للنساء الوطنيات .. ثم أصابته مرة ثانية عند ما دخلت المقهى هده الفتاة الزنجية ، ونظرت اليه ، فقام وراءها ولم يعد .. و ..

ونمت .. والشريط السينمائي لا يزال يدور في عقلي ..

وفى الصباح الباكر .. فى الساعة السادســة والنصف .. فتحت عينى على طرقات عنيفة على بابي ..

ودخل سامى ، يصيح كعادته بلهجته اللبنانية ، وكل حرف علا شدقيه :

- ألا زلت نائمًا يا دكتور .. ان باماكو تبدأ الحياة في الساعة الحامسة ..

والطلق فى الكلام ..

ولكنه لم يحاول أن يعتذر عما حدث منه ليله أمس .. لم يعتذر عن تركى فى المقهى دون أن يعود الى .. بل لم يحاول اطلاقا أن يتحدث عن ليلة الأمس ..

ودققت النظر فى وجهه .. ان وجهه باهت .. وعينيه مكدودتان ، تعبتان .. رغم الابتسامة الكبيرة التى يحاول أن يحتفظ بها بين شفتيه .

تم ..

فى رقبته خدش رفيع .. يبدو أنه خدش من ظفر حاد ..

وتوقفت عيناى على هذا الحدش .. وبحركة لا ارادية ، رفع سامى كفه ، ومسح به على الحدش .. كأنه يحاول أن يخفيه

عنى .. أو كأن نظرتى قد لسعته .. ولكنه لم يقل شيئا عن هذا الحدش .. استمر فى كلامه الكثير المبعثر ، ثم قال :

- آسف يا دكتور .. لن أستطيع أن أراققك اليوم عندى عمل كثير فى المحل .. ولكنك مدعو عندنا على الغداء .. أخى سليم يريد أن يراك .. يريد أن يشم فيك رائحة مصر . وأنا أكره الدعوات .. وخصوصا الدعوة الى الغداء .. ولا شيء يفسد الرحلات الا قبول الدعوات .. ومنذ خرجت من مصر ، وأنا أرفض كل دعوة توجه الى .. سواء كانت دعوة من السفير ، أو من صديق عابر .. ورغم ذلك فالى لم أستطع أن

أرفض دعوة سامى .. كنت أريد أن أعرفه أكثر .. كنت أريد أن اعرفه أكثر .. كنت أريد أن اكتشفه لأحس أنى اكتشفت شيئا فى افريقيا .. وكنت ملهوفا على أى خطوة تقربنى اليه ..

وتركت سامى يلح على قليلا ، ثم قبلت الدعوة .. واتفقت معه على أن تتقابل الساعة الواحدة بعد الظهر فى بهو الفندق . وقال سامى وهو واقف عند باب الغرفة :

- أين ستذهب الى أن تتقابل ?
  - قلت يلا مبالاة :
  - سأتجول في المدينة ..
    - قال في تردد:
  - هل ستذهب الى ...
- وقطع كلامه فجأة ، وقال وبين شفتيه ابتسامة مفتعلة :
  - أخشى عليك أن تتوه ..

قلت في بساطة:

- لا تخف ..

وخرج وأنا أنظر وراءه ..

ماذا كان يريد أن يسألنى .. هذا السؤال الذى لم يتمه ?! هل كان يريد أن يسسألنى ، اذا كنت سأذهب الى الحي الوطنى ..

رعا..

لقد رفض أمس أن يصحبنى لزيارة هـذا الحى .. رفض بحدة .. ولعله لا يريدني أن أذهب اليه وحدى ..

لماذا ع

واتسعت دائرة الغموض أمامى .. ولكنى تعمدت أن أمنع نفسى من التفكير وراء هذا الغموض .. منعت تفسى من محاولة استنتاج أى شيء .. ان من مصالح الطبيب النفسى دائما ألا يستنتج شيئا الا من خلال ما يدلى به مريضه ، حتى لا يؤثر استنتاجه الشخصى فى تحليل أقوال المريض ..

وكتبت يومها فى مذكراتى : « رأيت خدشا حديثا فى رقبة سامى .. ماذا حدث ليلة أمس ، بينه وبين الزنجية الصغيرة ؟ » ثم ارتديت ثيابى .. القميص والبنطلون ..

ووضعت على رأسى هذه القبعة البيضاء الكبيرة المصنوعة من الفلين التى كان يرتديها الرحالة استانلي عند ما اكتشف افريقيا .. ونزلت الى بهو الفندق حيث تناولت افطارى .. ثم

خرجت أطوف مرة ثانية بشوارع مدينة باماكو .. ولم أقترب من الحي الوطني ..

لقد فكرت فعلا فى أن أتجول فى الحى الوطنى .. ولكنى لم أفعل .. ربما لأن اهتمامى بتحليل شخصية سامى ، جعل للحى الوطنى رهبة مثيرة تدفعنى الى أن أتردد فى الذهاب اليه .. وربما لأنى كنت أريد أن أكتشف الحى الوطنى من خلل اكتشافى لسامى .. كنت معتقدا أن التجول فى نفسية سامى ، هو عثابة التجول فى أعمق أدغال افريقيا ..

وقادنى الشارع الطويل الذى يشق الحى الأجنبى فى باماكو ، الى كوبرى طويل مقام فوق نهر النيج .. كوبرى أطول بكثير من كوبرى قصر النيل .. وسرت فوق الكبرى ، ونهر النيجر يزار زئيرا مكتوما تحت أقدامى .. ومياهه الثقيلة السمراء ترتطم بشواطئه المتوحشة ، فتثير فى الرهبة .. والحوف .. والتردد .. أحس كأن كل خطوة تقربنى من مفاجأة مثيرة .. وقطرات العرق بدأت تنزف من جبينى .. والجو الحار الرطب يكتم أنفاسى .. وقميصى يلتصق بلحمى ، ويبدو كأنه قميص يكتم أنفاسى .. وقميصي يلتصق بلحمى ، ويبدو كأنه قميص بأنى فى أواسط افريقيا !!

ووصلت الى نهاية الكوبرى تعبا .. ركبتاى بدأتا تنهاران من تحتى .. وصورة الرحالة ستانلى تهتز أمام عينى .. لو كنت أنا الرحالة ستانلى ، لما اكتشفت أفريقيا حتى اليوم !!

وعلى اليسار .. يسار الكوبرى .. مساحة كبيرة من

الشاطى: مغطاة بصخور سوداء ملساء .. صلدة .. متجهمة .. وتلتف فى نهايتها حول مساحة من الرمال البيصاء الناعمة ، غرست فيها مجموعة من الشماسي الملونة ، تبدو على مدى البصر كأنها بالونات أطفال ..

وتذكرت ان سامى قال لى أن المستعمرين البيض أقاموا على شاطىء النيجر ، بلاجا .. مخصصا لهم .. أجمل من بلاج ميامى ، الذى قرأ عنه فى المجلات المصرية ..

لابدأن هذا الذي أراه ، هو بلاج البيض . .

واتجهت اليه ..

كنت من فرط تعبى أريد أن أعود .. ولسكن هذه القوة الدافقة التى تشدنى لأستطلع كل شىء .. لأرى كل شىء فى افريقيا .. شدت ركبتى المنهارتين .. وأخذت أقفز فوق الصخور السوداء بصعوبة .. وقدمى تكاد تنزلق فى كل خطوة ..

وقبل أن أصل الى مجموعة الشماسي الملونة ..

وفجأة ..

قفزت من وراء الصخور فتاتان وطنيتان، كل منهما ملتفة فوق جسدها العارى بقطعة من القمساش المبلول .. وأحد نهديها يبرز منطلقا شامخا من فوق حافة قطعة القماش .. كأنه يرفض الأسر .. يرفض أن يختبىء عن النسور . والفتاتان تجريان في مرح .. احداهما تنسد الأخرى من يدها .. وتضحكان .. ضحكات رفيعة لها رفين ، كضحكات العصافير ..

ووقفت أتبعهما بعيني ، وأبتسم في مرح .. كأني أرى الطبيعة تلهو وتضحك ..

ومرتا من أمامي ..

ثم عادتا الى .. عادت الفتاة التى فى المقدمة ، وهى تشد الأخرى وراءها .. وضحكاتهما تسقط فوق الصخور فيزداد رنينها ..

ووقفت الفتاة الأولى أمامى ، تنظر الى فى جرأة مرحة ، والنور ينطلق من بياض عينيها فيضى، وجهها كله .. والفتاة الثانية مختبئة وراء ظهرها ، تحاول أن تكتم ضحكاتها ..

ورفعت عينى عن نهد الفتاة المنطلق فى وجهى .. كنت حديثا فى افريقيا .. لم أكن قد تعودت بعد على منظر النهود العارية الوركزت عينى على وجهها ..

وشهقت ..

انها نفس الفتاة التي دخلت مقهى « فاني » ليلة أمس .. وقام وراءها سامي .. ولم يعد !!

ويبدو أنها لم تعرفنى .. يبدو أنها لم تلمحنى أمس وأنا جالس مع سامى .. انها تنظر الى كأنها لم ترنى من قبل ..

وتكلّمت الفتاة فى لغة فرنسية غريبة ، تخرج من بين شفتيها كأن هناك انسانا آخر يجلس فى حلقها ويتكلم .. انسان أبيض .. وقالت وهى تكتم ضحكتها ، وتحاول أن تنسد صديقتها من خلف ظهرها :

ــ هل تشتري أختى إ!!

وفوجئت بالسؤال ..

لابد أنها لا تقصد ما تقول .. انها مجرد مداعبة .. نكتة .. ولكن النكتة لها دائما أساس من الحالة الاجتماعية .. ولذلك تختلف النكتة في كل مجتمع عن الآخر .. وهذه المداعبة التي تطلقها الفتاة ، تعبر عن جذور قدعة في المجتمع الافريقي ..

وبقيت برهة أنظر في عينيها ، أحاول أن أفهم سؤالها ..

وعادت تقول :

انها رخیصة .. أربعة فرنكات فقط!

وابتسمت ، وقلت لها .. أبادلها المداعبة :

- انى مستعد أن أشتريك أنت ..

وضحکت ضحکة كبيرة .. ورنين ضجکتها يسقط فوق الصخور فيتردد له صدى كمرح الملائكة ..

وقالت:

- لا .. أنا غالبة !!

قلت:

لاذا .. لماذا أنت غالة ?

قالت:

- لأني كبيرة .. وجميلة .. انظر ..

ورفعت الى وجه صديقتها .. أو لعلها أختها فعلا .. رفعته بالقوة وهى تضحك ، والأخرى تقاومها وتضحك آيضا .. ثم قالت :

- انظر جيدا .. ألست أجمل منها .. بكثير .. أليس كذلك ?!

وأحسست بارتباك يصهر وجهى .. فلست متعودا على مغازلة البنات .. وعمرى لم يعد يليق بهذا الموقف .. عمر الثانية والحسين ..

قلت وأنا أبتلع ارتباكى:

- اني مستعد أن أدفع أي غن لأشتريك .

وعادت تضحك ضحكتها الكبيرة ، وقالت :

- لا أظن أن كل ما معك ، يكفيني ..

ثم شـــدت أختها ، وهمت أن تجرى بهـــا من أمامي ..

نصحت:

- لحظة من فضلك ..

والتفتت الى فى تعجب .. وابتسامتها تمرح فوق أســنانها البيض .. وقالت فى اختصار :

ــ ماذا ترىد ?

قلت ، وأنا أنظر بكل عيني في وجهها :

هل رأيت سامى اليوم ؟!

وفجأة ..

اختفت ابتسامتها ..

اختفت أسنانها البيض ..

وتجهم وجهها ..

وتهدج نهدها العارى ، كأنه يهم بالبكاء ..

ونظرت الى طويلا .. فى نظرتها سخط تصبه على .. وكراهية تحاول أن تخنقني بها .

ثم ترکت ید آختها .. ودون أن تنکلم .. جرت من أمامی .. ونهدها یجری أمامها .. وأختها تجری وراءها .

ووقفت أتنبعهما ، وأنا أحاول أن أكتشف شيئا جديدا ، من خلال هذا التجهم الذى أصابها بمجرد سهاعها لاسم سامى .. لقد كان سؤالى مقصودا .. كنت أقصد مفاجأتها به لأرى انعكاس المفاجأة عليها .. ولأكتشف من هذا الانعكاس حقيقة نوع العلاقة التى تربطهما .. علاقة بسيطة عابرة .. عجرد علاقة رجل بامرأة اختلف لونهما .. أم علاقة مركبة .. علاقة أعمق من

لا شك أنها علاقة عبيقة .

ولكن ..

ما مدى عبقها ..

ذلك .. وأكثر جدية ..

ومأ سر عمقها ..

لست أدرى ..

وجلست فوق الصخور .. أسستريح .. وأفكر ...ووجه الفتاة السمراء معلق فى خيالى .. انها جميلة .. أجمل مما كنت أعتفد أو أتصور .. ان هذه الوجوه الافريقية ، أشبه بالليل ، لا تستطيع أن ترى ما فيه الا بعد أن تتعود عينال على النظر فيه .. وعند ما تستطيع أن ترى فى الليل ، تكتشف ما فيه من جمال .. تكتشف أنه أجمل بكثير من الوجوه البيضاء .

والتفت الى حيث يقع « بلاج البيض » الذى تنتثر فيه الشهامى الملونة .. لا يزال بينى وبينه مسافة طويلة .. ونظرت في ساعتى .. الثانية عشرة .. ياه .. لقد سرت على قدمى أكثر من ثلاث ساعات .. ولن أستطيع أن ألحق بموعد سامى اذا عدت ماشيا ..

• وقمت واقفا .. ووسعت خطواني وأنا أقفز فوق الصخور ، عائدا الى كوبرى النيجر .. ووقفت عند مدخل الكوبرى .. أبحث عن سيارة ، أو عن عربة ، تحملني الى الفندق لألحق عوعد سامي .

ومرت سيارة كبيرة .. لورى .. يقودها سائق وطنى .. فأشرت اليه ، ووقف .. وطلبت منه أن يوصلنى الى الفندق .. نطقت اسم الفندق فقط ، ليفهم ما أعنيه .. وفهم وحرك أمامى أصبعيه .. وفهمت .. أنه يطلب فرنكين أجرا له ..

وركبت بجانبه ..

وطول الطريق وهو يردد كلمة باللغة الوطنية ، لا أفهمها .. ولكنه يرددها في سخط وفي قرف ..

ثم بدأ يردد بالفرنسية كلمة : مطر .. مطر .. مطر ا ويرفع يده ويخبط بها على عجلة القيادة ، ثم يعود يردد كلمة : مطر .. مطر .. مطر ا

ولما وجدنی لا أعلق بشیء علی الكلمة التی يرددها ، التفت الى ، ينظر الى بعينين واســعتين ، بياضهما تجری فيه عروق حمراء غامقة .. وقال كأنه يثور على :

- أتدرى ماذا يعنى المطر .. يعنى أنى لن أشتغل .. متسد الأمطار جميع الطرق .. ويستعنى عنى صاحب السيارة .. وأجوع .. وأولادى يجوعون .. ان مومم الجوع بقى عليه أسبوعان ..

ولم أرد عليه ..

خفت أن أخطىء في اختيار الرد ، فيثور أكثر ..

وعاد یخبط علی عجلة القیادة بکفه ، وهو یردد : مطر .. مطر .. مطر ..

وأنا جالس بجانبه ، متشبث بمقسدى .. أكتم الحوف فى صدرى .. الحوف أن يحطم السيارة ، ويحطم نفسه ، ويحطمنى .. قبل موسم المطوع ا

ونزلت من السيارة قريبا من الفندق . .

ووجدت سامی ینتظرنی علی السلم الحارجی ونظر الی فی ا ریب عجیب ، وسالنی کانه بحقق معی :

بِ أين كنت يا دكتور ?

- سرت حتى الكوبري ..

قال وهو ينظر في وجهي بامعان :

هل رأيت شيئا جديدا ?

قلت وأنا أنظر في وجهه حتى لا يكتشف كذبي :

- أبدا .. نفس ما رأيته أمس .. خفت أن ألعـ رف عن الطريق الذي أعرفه ، فأتوه !

وابتسم سامى فى راحة .. وقال :

- لنذهب الى البيت ..

قلت:

-- ألا نستريح قليلا 1

قال في لهجة جادة:

- لا .. لا .. أخى سليم ينتظرنا ا

قالها كأن أخاه سليم ،أعظم رجل فى العالم ، ولا يصح أن لدعه ينتظرنا ..

> وهززت كتفي في استسلام .. وذهبت معه ..

## \*\*\*

وبيت سامى .. شقة فى عمارة صغيرة ، مكونة من دورين ، يرتفعان فوق دكان كبير ، يباع فيه كل شىء .. قطع فيار .. وأقمشة .. ودقيق .. ومواد البناء .. وحلوى .. و .. و .. وتصعد الى الشقة من سلم يقع خلف هذا الدكان الكبير ..

وكل العمارات فى باماكو بناها المهاجرون اللبنانيون والسوريون .. ولذلك فهم يسمون فى كل بلاد افريقيا ، بالمعمرين .. لأنهم يعمرون كل بلد ينزلون فيه .. ولكن يبدو أن المهاجرين كانوا يستمدون على أنسهم فى الرسوم الهندسية التى يبنون عليها العمارات .. خصوصا العمارات القديمة .. عجيبة فى هندستها .. لا تعرف كيف تدخل العمارات القديمة .. عجيبة فى هندستها .. لا تعرف كيف تدخل

فيها .. ولا كيف تخرج منها .. وقد قادنى سامى الى خلف الدكان الكبير .. وصعدنا .. ثم تفرع السلم الى سلمين .. ثم دخلت فى ممر .. وانحرف المر دون أن أدرى سبب الحرافه .. ثم دخلت فى باب .. ووجدت نفسى فى مطبخ ، يقف فيه شاب وطنى عارى الصدر .. يرتدى بنطلونا قصيرا .. ثم خرجت من المطبخ لأجد نفسى فى صالة ..

والأخ سليم واقف يستقبلني ا

انه لدهشتى ، أصعر من سامى .. ان الطريقة التى كان سامى يتحدث بها عن أخيه أقنعتنى أنه أكبر منه .. أقنعتنى أن سليم هو رب العائلة .. ولكنه يبدو أصغر .. لا يمكن أن يتجاوز الحامسة والعشرين من عمره ..

ورغم ذلك ، فهو يبدو كأنه رب العائلة ..

انه صارم التقاطيع ..

جاد النظرات.

لا يبتسم .. لا يبتسم اطلاقا ..

لقد استنتجت توا ، أن سليم هو الأخ الذي يحمل مسئولية ادارة تجارة الأسرة .. وأنه يحمل هذه المسئولية وهو يعلم أنه يحملها .. يطالب أخاه بثمن حملها .. يطالب بالسيطرة .

وأجلسنى سليم على أريكة فى الصدر وجلس بجانبى . بينما جلس سامى على مقعد بعيد ، كأنه يتأدب أمام أخيه .. أخيه الأصغر ! وطاف الحديث بيننا .. حديثا عاديا .. وسليم يكثر من الشكوى من قسوة العمل فى باماكو .. ويحسد بقية المهاجرين فى دكار .. وفى كوناكرى .. وفى بقية بلدان افريقيا .. وهو فى حديثه عن قسوة العمل يحاول دائما أن يبرز المجهود الكبير الذى يقوم به ..

وفتح باب جانبي ودخلت فتاة بيضاء ..

وأشار سليم اليها وهو جالس ، وقال فى لهجة أقرب الى الاحتقار :

- أختى سامية ..

وقمت واقفا أصافح سامية .. انها ضعيفة .. وجهها باهت .. بياضها ليس فيه لون الدم .. وخطوط كثيرة فوق جبينها ، وحول عينيها .. انها تبدو كأنها امرأة عجوز ، لولا بريق خافت من الشباب يبدو في عينيها ..

وجلست سامية على مقعد بعيد آخر فى مواجهة سامى .. ونكست رأسها ، ووضعت يديها فى حجرها ..

وقلت وأنا أجلس بجانب سليم :

- سامى .. وسليم .. وسـامية .. لابد أن الوالد كان يتفاءل بحرف السين ! !

وقال سلیم وهو یقلب شفتیه فی قرف ، کأنه یسخط علی ذکری أبیه :

- لقد اعتمد الوالد على حرف السين ، لدرجة أنه مات مفلسا .. تركنا لا نجد ثمن الرغيف .

ورفع سامى رأسه ونظر الى أخيه وعيناه تبرقان فى غضب .. ولمح سليم نظرته فواجهه بنظرة أقوى منها .. وما لبث سامى أن أطفأ نظرته ، ونكس رأسه وهو يهازه هزات بطيئة ، كأنه يزوم .. كأنه يجزق شيئا فى داخله ..

ولاحظت كل ذلك ، وسكت ..

ثم قلت لسليم وأنا أحاول أن أخفف من هذا الجو القاتم الذي يحيط بي:

أعتقد أنك أصغر من سامى ..

وهز سليم كتفيه ساخرا ، وقال :

-- نعم يادكتور .. أنا الأصغر .. أصغر من سامى وأصغر من سامية ..

تم التفت الى سامى ، وقال:

- أليس كذلك يا سامى ..

وهز سامی رأسه فی صمت ..

وعاد سلیم یقول لی ، وهو یشیر الی أخیــه ، ثم یضرب بکفه علی ساقه :

- حضرته أديب .. أديب كبير!

وسامي ساكت ..

وسامية رأسها منكس ، ويداها في حجرها .

والحديث يدور بينى وبين سليم فقط ..

تم صرخ سليم:

- لماذا لم ينته هذا الحيران من اعداد الطعام ..

ثم التفت الى قائلا:

ــ عن اذنك ..

وقام وخرج من الغرفة .. واستنتجت أنه ذهب الى المطبخ ليشرف على الحيوان الذي يعد الطعام ..

وعجرد أن خرج سليم ، رفع سامي رأسه وقال لي في غضب هامسور :

- أبى لم يمت مفلسا .. أبى كان أشعر شعراء المهجر .. كانت مجلات لبنان تنشر قصائده .. بل انه كان يصدر فى لبنان مجلة أدبية .. كان رجلا عظيما .. ولكن أخى سليم يكرهه .. كان دائما يكرهه .. صدقنى .. أبى كان رجلا عظيما .. سأريك المجلات التى كانت تنشر صوره وقصائده .. مجلات لبنان المجلات التى كانت تنشر صوره وقصائده .. مجلات لبنان المجلات التى كانت تنشر صوره وقصائده .. مجلات لبنان المجلات التى كانت تنشر صوره وقصائده .. مجلات لبنان المجلات التى كانت تنشر صوره وقصائده .. مجلات لبنان المجلات التى كانت تنشر صوره وقصائده .. مجلات لبنان المجلوب قديم فى . كن من الصالة ، وأخذ بحاول

ثم قام الى دولاب قديم فى ركن من الصالة ، وأخذ يحاول فتحه ..

وقامت سامية من مقعدها .. وتقدمت منى فى خطوات ليس لها صوت .. كأنها تسير على أطراف أصابعها .. وقالت فى صوت هامس كأنها تطلعني على سر :

هل زرت لبنان ..

فقلت وأنا أنظر في وجهها لعلى أعرف سرها :

ــ نعم .. كثيرا ..

قالت وهي لا تزال تهمس:

انا زرت لبنان .. قضیت هناك ثلاثة شهور .. كانوا يقيمون هناك المآدب لأبى .. و .. و .. كنت في العاشرة من عمرى ..

ولم تقف سامية عندما قالت انها كانت فى العاشرة من عمرها عندما زارت لبنان .. ولم تتنهد .. قالتها كأنها تتحدث عن شىء حدث بالأمس القريب .. كأنها تستطيع فعلا أن تتذكر ما رأته وهى فى العاشرة من عمسرها .. أو كأنها لا تزال تعيش فى عمر العاشرة ..

وقطعت سامية حديثها عن لبنان فجأة ، وقالت هامسة :

- هل تعرف الأستاذ عبد الوهاب ..

وأجبتها هامسا حتى لا أشعرها بأنها تهمس :

-- انه صديقي ..

قالت:

لقد كان صديق أبى .. هل تعرف ليلى مراد!

قلت:

--- نعم ..

قالت هأمسة:

-- انها تغنى ..

ولم تزد .. قالتها كأنها تبلعني خبرا خطيرا ، وهو أن ليلي مراد تغني !

وفجأة ارتفع صوت صفعات من المطبخ .. صفعات عنيفة .. وصوت سليم يصرخ بكلام لا أستطيع أن أتبينه ، أو أفهمه ..

وذعرت سامية .. وابتعدت عنى سريعا بخطواتها الهامسة .. وجلست فى مقعدها .. ونكست رأسـها .. ووضعت يديها فى حجرها ..

وانتصب سامى واقفا بجانب الدولاب الذى يحاول فتحه .. ونظراته يشع منها بريق عجيب .. وهذه الحلجة فوق شسفته العليا ترتعش.. وأنفاسه تنهدج .. وقال كأنه يحادث نفسه :

— انه يضربه .. يضربه مرة ثانية .. انه بضربه ..

وظل واقفا مكانه برهة وهو يفسفط على حافة الدولاب بقبضته .. وجسده يرتعش .. كأنه يقاوم .. يقاوم شيئا عنيفا قاسما ..

وعاد سليم الينا وهو يقول :

-- آسف یادکتور .. هذا الحیوان لا یستطیع أن یفهم .. انه حیوان .. تصور .. یجب أن أطهو الطعام بنفسی اذا أردت أن آكل شیئا نظیفا ..

ثم التفت الى أخيه سامى .. ولما رآه واقفا فى حالته هذه .. قال له فى لهجة آمرة ، كأنه تعود عليها :

- اجلس .. لا تقف هكذا..

وعاد سامي صاغرا الي مقمده ..

وجلس سليم بجانبي ، وقال بلا مقدمات :

- لقد أخبرني سامي أنك دكتور نفساني .. هل معنى ذلك أنك تشفى الجنون ..

قلت وأنا أحاول أن أبدو بسيطا ، كأنى لم أر شيئا فى هذا البيت يثير انتباهى :

- ليس كل أنواع الجنون ..

قال وهو ينظر الى في غباء :

- ماذا تعنى 1

قلت:

- ان الدكتور النفساني هو الوحيد بين دكاترة الأمراض ، الذي لا يشمن المريض .. ولكنه فقط يسماعد المريض على الشفاء ..

وعاد ينظر الى فى غباء ..

ثم نظر الى أخته سامية .. ثم التفت الى قائلا .. بلا مقدمات أيضا .. والأمارات الحادة تملأ وجهه :

- هل تحب أن تسمع أم كلثوم ? ا

ورفعت سامية رأسها بغتة ، وفى عينيها خوف غريب .. وتوسل غريب أيضا ..

وقال سامي في حدة :

-- لا .. لا .. لا أحد يريد أن يسمع أم كلثوم ..

ونظر اليه سليم نظرة صارمة ، وقال له في لهجته الآمرة :

— اسكت..

وسكت سامى وهو يضغط احدى يديه بالأخرى فى حركة عصبية ..

وهمت سامية بالقيام .. فصرخ فيها سليم :

- اجلسي مكانك ..

ورفعت اليه يديها الباهتتين، وقالت في توسل:

أرجوك .. أرجوك يا أخى .. أرجوك يا سليم !
 وعاد يصرخ فيها :

ـ اسكتى ..

ثم قام وأخرج من جيب حزمة مفاتيح وفتح الدولاب .. نفس الدولاب الذي كان يحاول سامي أن يفتحه .. وأخرج منه اسطوانة .. وضعها في جرامفون قديم ..

وسامية ترتعش ..

وانطلق صوت أم كلثوم تغنى : غلبت أصالح فى روحى .. وتجمدت سامية فى مكانها ..

رفعت رأسها .. وتاهت نظراتها في الفضاء ..

وسامى لا يزال يضغط احدى كفيه بالأخرى فى حركة عصبية ..

وسليم ينظر الى أخته فى قسوة ..

وبدأت الدموع تنبثق من عيني سامية ..

وأنا أنظر اليها ، كأنى أنظر من خلال ميكرسكوب ..

وانهمرت دموع سامية ..

صوت أم كلثوم ينساب .. كأنه ينساب دموعا على خديها .. ثم بدأت تنشج بالبكاء .. ثم ازداد نشيجها .. وبدأت ترتعش .. ثم صرخت ..

صرخة حادة .. كأنها لفظت قلبها مع صرختها ..

وقامت تجرى الى داخل البيت ، وهي تتعثر في قطع الأثاث ..

وأسكت سليم الجرامفون ..

ونظر الى دون أن يتكلم ..

ووضعت عينى فى عينه ، وقلت فى بساطة كأن كل ماشاهدته لا يثير اهتمامى :

- ما لها الآنسة سامية ?

ونظر الى فى دهشة ، كأنه صدم ببرودى . وقال .:

- هذا ما أربدك أن تعرفه .. أنت دكتور!

وضحكت ، ضحكة صغيرة ، وقلت :

- دكتور فى أجازة .. أرجو لو كانت الإنسة سامية تعانى أى حالة ، ألا تعتمد على فى علاجها ..

ونظر الى فى حدة ، وقال وهو لا يستطيع أن يتخلص من لهجة السيطرة:

سنتكلم فيما بعد .. والآن .. تتناول الفداء .

ثم صرخ ينادى على الطباخ:

-- ممدو ..

وجاء « ممدو » يحمل أطباق الطعام ووضعها على المائدة الحشينة العتيقة التي تتوسط الصالة ..

كانت ألوان الطعمام كلها لبنانية .. تبولة .. وكبيبة .. وسلاطة

وقال سليم ونحن نجلس على المائدة :

- لقد علمت هذا الحيوان كيف يطهو الأطباق اللبنانية .. ولكن لا فائدة .. انه حيوان ..

ثم مد ملمقته ، وأكل من طبق التبولة .. ورفع رأسه ، وانعال على « ممدو » بالشتائم .. شتائم باللغة النرنسية ? إ

ودق سامى بقبضة يده على المائدة كأنه لم يعد يطيق ، وصرخ فى وجه أخيه :

- كماية .. لا تشتمه .. انك أنت الذي تصرعلي أن تجمل منه حيوانا ..

ولم يتحرك سليم لثورة أخيه ..

وقال وهو عد ملمقته مرة ثانية في طبق التبولة :

ــ اسكت ..

وسكت سامي فعلًا ..

وأكلت بسرعة .. كنت قد تعبت من هذا الجو القابض ..

تعبت حتى من أنى طبيب تفساني ..

واستأذنت في الانصراف ..

وقال لى سليم وهو يودعني :

- متى أراك .. انى فى حاجة اليك ..

قلت فی برود :

ــ اتصل بي في الفندق لنحدد موعدا ...

وتركته بسرعة ، كأنى أهرب من ضيق يجثم على صدرى .. وسار معى سامى ليصحبنى حتى الفندق ..

لم يتكلم .. كان ينظر الى بوز حذائه ولا يتكلم ..

وأنا أنظر اليه بين الحين والحين .. وأحس بشسفة كبيرة عليه .. ولكن لا أحاول أن أجره الى الكلام ..

وعندما وصلنا الى القندق ، قال في صوت ضعيف :

- أنا آسف .. لعلنا أتعيناك بهذه الدعوة .

قلت:

- آبدا .. لقد قضیت وقتا سعیدا .. ولکنی متعب .. قال فی تردد :

ــ هل أراك في المساء .. ان باماكو تبدو دائما جميلة في المساء ..

قلت وأنا أيتسم له:

- اتفقنا .. مرعلي الساعة الثامنة ..

وتركته وصمدت الى غرفتى ..

كانت الساعة الخامسة .. وكنت متعبا فعلا .. حاولت أن أسجل ملاحظاتي في مذكراتي فلم أستطع ..

غت ..

## \*\*\*

وصحوت فى الساعة السابعة .. وارتديت ثيابى .. البنطلون والقسيص أيضا .. ونزلت الى بهو الفندق أتناول الشساى ، وأنتظر سامى ..

ومرت الساعة الثامنة ، ولم يحضر سامى .. التاسعة ، ولم يحضر ..

العاشرة ، ولم يحضر ..

وابتسمت ..

ابتسمت لأنى فعلا كنت أريد أن أرى سـنامى .. وكنت أنتظره بلهفة .. لهفتى على أن أكتشف سرا من أسرار افريقيا ..

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وهذه هى المرة الثانية التى يخلف فيها موعده ممى .. وتخيلته كأسد يراوغنى قبل أن أصطاده .. ولهذا ابتسمت ! وصعدت الى غرفتى ، وقد قررت أن أقرأ كتابا ..

وما كدت أقرأ بضع صفحات ، حتى سمعت طرقات عنيفة على بابى ..

لا بد انه سامي ..

ونظرت في ساعتي .. الحادية عشرة والنصف ..

وقمت وفتحت الباب ..

انه لیس سامی ..

انه سليم ..

وصرخ سليم في وجهي :

۔ أخى يا دكتور .. سامى أخى .. انه مجنون .. مجنون .. أرجوك يا دكتور .. أسعفنا ..

قلت:

- ماذا جرى **له ..** 

قال:

- لن أستطيع أن أصف لك .. سترى بعيبيك .. أرجوك ..

تعال معى !

قلت :

الى أين ?

قال:

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

هناك .. فى الغابة القريبة .. انه مجنون .. مجنون ..
 وارتديت ثيابى بسرعة ..

وهممت أن أخرج مع سليم ، ثم عدت سريعا ، والتقطت حقيبتي الطبية الصغيرة ..

وخرجت .. وسليم يصيح بجانبي :

انه مجنون .. مجنون ..

وقفز سليم الى مقعد القيادة فى سيارة « بيچو » فرنسية ، عتيقة .. وهو يصيح :

- أسرع يا دكتور .. أرجوك .. أسرع .. الحالة خطيرة ا ولحقت به ، وجلست بجانبه .. وقاد السيارة بسرعة مجنونة ، حتى اضطررت أن أتشبث بحافة الباب بكلتا يدى .. ولم أحاول أن أنصحه بأن يهدى ، من السرعة .. كنت أعلم أنه فى حالة لا يجدى معها النصح ..

واستسلمت وأنا أحاول أن أجمع فى ذهنى خطوط هـذه العائلة الغريبة التى التقيت بها مصادفة فى مدينة باماكو .. فى قلب افريقيا ..

سامى .. الأخ الكبير الذى يحنى رأسه أمام أخيه الأصغر ، ولا يستطيع أن يرفع صوته فى مواجهته ، ولا أن يواجهه بعينيه.. والذى يهتز وتنتابه حالات متناقضة غريبة كلما جاء ذكر الزنوج الوطنين ..

وسامية الأخت الكبيرة ، التي لا تزال تعيش في ذكري

زيارتها للبنان عندما كانت فى العاشرة من العمر .. والتى تبكى ، ثم تصرخ فى جنون ، عندما تسمع صوت أم كلثوم ..

وسليم .. الأخ الأصغر .. الجاد الصارم ، الذي يبدو قاسيا ، مكروها .. والذي لا يخضع لارادة أخيه الأكبر منه ، وأخته الأكبر منه أيضا .. ويضرب خادمه الزنجي ..

والأب الذى مات .. ولا أدرى متى مات .. والذى يقول .. عنه سليم انه كان فاشلا .. ويقول عنه سسامى انه كان رجلا عظيما ، وأديبا كبيرا ، تنشر المجلات اللبنانية صوره ..

ولم أستطع أن أربط هذه الخطوط بعضها ببعض .. ولم أحاول أن أستنتج منها شيئًا ..

كنت فى انتظار أن تساعدنى الأحداث على اكتشاف سر هذه العائلة .. السر الذى كان يبدو فى خيالى كأحد أسرار أفريقيا ، التى لم يكتشفها أحد قبلى ..

وسُليم يقود السيارة بالسرعة المجنونة ..

وأنا لا أزال متشبثا بحافة باب السيارة .. بكلتا يدى ..

واتتهينا من الشارع الطويل الذي يشق الحي الافرنجي ، عدينة باماكو .. وبدأنا نعبر الكوبرى الطويل المقام على نهر النيجر .. ثم اتتهينا من الكوبرى .. وانتهى الطريق المرصوف ، وبدأت السيارة تهتز بعنف فوق طريق مترب مليىء بالمطبات ، تبدو في ضوء فانوس السيارة كأنها ثقوب غربال ضخم ..

واختفت كل مظاهر العمران ..

اننا في قلب الغابة ..

rted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version



الأشجار على الجانبين ، تبدو فى الليل كأنها أشباح سوداه .. تتحرك مع الهواه ، فيخيل اليك أنها تجرى فحوك .. والهواء الرطب يزداد تقلل .. يكاد يجثم على صلدى .. وأصوات . الطيور تنطلق من فوق حواف الشجر ، كأنها أجراس صغيرة تملأ السماء ، وينطلق من بينها بين الحين والحين ، صوت غليظ منفر .. كأنه الشخير المزعج .. لا أدرى من أين ينطلق ، ولا من يطلقه ..

وأحسست بالرهبة .. وتصورت أننا قد نلتقى بأسد .. أو يقطيع من الفيلة .. أو فهد يقفز فوق رءوسنا .. والتفت الى المقعد الخلفي من السيارة ، أريد أن أطمئن الى أن سليم قد حمل معه بندقية .. ولم أجد في السيارة بندقية ، أو سلاحا ..

ولکنی فجأة ، عدت أسأل سلیم ، كأنی أحاول أن أذكر نفسی بمهمتی :

- ماذا يفعل سامى فى هذه الغاية ..

وأجاب سليم فى صرامة :

سترى بنفسك .. انه مجنون .. مجنون ..

ثم سكت ، وعاد يبحلق بكل عينيه ، في الشماع القصير المنطلق من مصباح السيارة ..

وعادت رهبة الغابة تطويني ..

وبعد برهة انطلقت أسأله مرة ثانية كأنى أحاول أن أبدد مبتى

- أليس في هذه الفابة ، وحوش ..

وأجاب .. في صرامة أيضا:

فيها نوع من الانسان ، ألعن من الوحوش ..

وسكت . وعاد يبحلق فى الشعاع القصير المنطلق من مصباح السيارة .. والسيارة تقفز بنا فوق المطبات ، كأننا نركب ظهر حيوان متوحش !

وبعد ثلاثة أرباع ساعة ، بدأت أسمع صوت طبول ضخمة تأتى من بعيد .. طبول مختلفة الأنغام .. دقاتها سريعة منفمة . قوية ..

وقلت في دهشة:

- ما هذا ?

وقال سلیم وهو یلوی شفتیه فی قرف مر :

- حفلة رقص ..

وكلما تقدمت بنا السيارة ازدادت قرعات الطبول قوة وسرعة .. حتى خيل الى أنكل أشجار الغابة ليست سوى طبول تضرب عليها أيد مجنونة عنيفة فى جنونها ..

ولم أعد أسمع صوت موتور السيارة .. ولم أعد أسمع صوت العصافير ..

ليس فى أذنى سوى هــذه الدقات العنيفــة ، تكاد تحطم رأسى ..

وانحرف سليم بالسيارة داخل الفاية .. ثم أوقفها بين الاشجار ، وأطفأ نورها .. والتقط من جانبه مصباحا صغيرا ببطارية ، ونزل من السيارة قائلا ، وأنا لا أكاد أتبين صوته :

تعال يا دكتور ..

ثم أمسك بيدى .. وأطلق نور مصباحه .. وسار وهو محنى الظهر ، كأنه يختبىء بين أغصسان الأشجار .. وأحنيت قامتى مثله ، وسرت وراءه ، وهو يشدنى من يدى .

وصوت الطبول العنيفة يخرق أذنى .. ويضرب على قلبى . وضوء أمامنا بدأ يبدو من بين الأغصان .. ضوء خافت . ومع صوت الطبول ، تبينت صوت تصفيق سريع منغم . ثم بدأت أتبين أصوات كلام لا أفهمه .. عشرات من الناس تكلمون ..

ومن وسط الكلام ترتفع صيحات .. صيحات مرحة ! واقترينا ..

وبدأت أتبين وسط الظلام ، حواف أكواخ تبدو من خلال الأشجار .

ثم اقتربنا أكثر ..

وجلس سليم على احدى ركبتيه مختبئا وراء شجرة صغيرة ، وأنا مختبيء بجالبه ..

وعيناى متسعتان على آخرهما .. وأنفاسي مبهورة .

انها قرية صفيرة .. لا يزيد عدد أكواخها عن عشرين .. أكواخ من الطين المفطى بفروع الشجر .. وأمامها ساحة واسعة

جرداء .. نصبت فى وسطها ، طبلتان كبيرتان .. يقف أمامهما رجل عملاق يضرب عليهما بعصاتين غليظتين .. وعلى الأرض فانوس يوقد بالناز ، كالفانوس الذى يستعمل فى اضاءة عيمات الكشافة .. وأهالى القرية ملتفون فى حلقة .. صدورهم عارية .. ونهود النساء تتدلى عارية كأكواز العنبر فوق أغصان دقيقة .. والجميع يصفقون صفقات سريعة مع دقات الطبول .. وفى وسط الحلقة فريق منهم يرقص .. رقصات مجنونة .. خطواتها أسرع من المارتجى والسامبا .. الأقدام سريعة .. حتى لا تكاد تبدو من سرعتها .. وكل راقص ، أمامه مربعة .. حتى لا تكاد تبدو من سرعتها .. وكل راقص ، أمامه

وبين الراقصين .. سامي !!

عارى الصدر ..

, اقصة .

يبدو جسده الأبيض وسط كل هذا السواد ، كأنه شهاب يشق الليل .. وهو يرقص ..

انه أبرع وأسرع من جميع الراقصين ..

وأمامه فتاة .. ترقص معه ..

نفس الفتاة التي رأيتها في قهوة فاني .. والتي قابلتها على
 شاطيء النيجر ..

وركزت عيني المبهورتين من خلف الشجرة التي أختبيء وراءها ، فوق وجه سامي ..

> ان المرق يتساقط بغزارة فوق جسده .. وعناه متسعتان اتساعا غربها ..

ونظراته فيها هذا الطابع الذى أعرفه جيدا .. طابع الجنون . وهو يرقص ..

بعنف ..

وينزل على الأرض بظهره ، وقدماه ثابتتان .. حتى يلامس ظهره الأرض .. ويرتعش ، ارتعاشات غريبة .. ويمرغ رأسه فى التراب .. والفتاة تميل عليه ، وهى تهز نهديها العاريين فى وجهه ، هزات عنيفة سريعة ، كأنها تهرش بهما وجهه ..

ثم فجأة ينتفض سامى واقفا على قدميه .. وتنتفض الفتاة معه .. ويرقصان .. والعرق يسيح من فوقهما .. كأنهما يلعبان في بحر من العرق .. والنظرات المجنونة في عينيه .

ونور قوى ينطلق من بياض عينيها فيضىء وجهها كله .. وابتسامة غريبة ترقص فوق أسنانها البيض ..

والتفت الى سليم المختبىء معى خلف الشجرة .. ان وجهه متقلص كأنه أصبح قطعة من المطاط المنكمش .. وقبل أن أسأله عن شيء .. قام واقفا ، وهو يقول في صرامة :

ــ تعال معى ..

ثم دخل الى الساحة الجرداء .. ساحة الرقص ..

وأنا وراءه .. أرتعد !

ورأى بعض الأهالى سليم ، فكفوا عن التصفيق ..

ورآه بعض الراقصين ٤ فكفوا عن الرقص ..

والتفت اليه قارع الطبول ، فكف مرة واحدة عن قرع الطبل ..

وتوقف الرقص فجأة ..

توقف کل شیء ..

ساد صمت رهیب مخیف ..

حتى طيور الغابة ، ليس لها صوت ..

وعینای مرکزتان فوق سامی ..

والتفت سامى حوله فى دهشة ، كأنه يتساءل عن سر توقف كل شيء ..

سر توقف الحياة ..

وعند ما سقطت عيناه على أخيه سليم ، انطلقت منهما نظرة مخيفة .. نظرة مجنونة .. خيل الى أن عينيه انطلقتا كرصاصتين مصوبتين الى قلب أخيه ..

وبدأت أنفاسه تتهدج ..

وتزداد تهدجا ..

وخلجة من وجهه فوق شفته العليا .. ترتعش فى عنف .. تكاد تنفصل عن وجهه !

والعرق يزداد تصبباً من جسده وتقف حباته – حبات العرق – فوق جبينه كمسامير مزروعة فى رأسه .

ثم رفع ذراعا مرتعشة ، وأشار بأصبعه الى صدر أخيه .. وبدأ يتكلم ..

تكلم أولاً بصوت خفيض .. ثم بدأ صوته يرتفع .. ويرتفع حتى أصبح صراخا .. وكان يتكلم بلغة غريبة ..

لغة لا أفهنها ولا أعرفها ..

وأخوه سليم واقف أمامه لا يهتز .. وعيناه تقابلان في تبات العينيين المجنوتين ..

وسامي لا يزال يصرخ ..

وهمست لسليم بصوت يحشرجه انفعالي مما أرى :

ــ بأى لغة يتكلم ?

قال وهو لا يرفع عينيه عن أخيه المجنون:

لغة « الولف » .. لغّة إلزنوج !!

قلت:

- ماذا يقول ?

قال:

انه يقول اننا الشياطين البيض ، وقد جئنا لنخطف الزنوج ..

قلّت:

-- يبدو من عينيه أنه لا يعرفك ، ولا يعرفني ..

قال :

- لا .. انه لا يعرفني وهو في هذه الحالة ..

قلت:

- كلمه بالعربية ..

قال:

--- لن يفهمني ..

قلت :

ـ حاول ..

وقال سليم لأخيه ، وهو لا يزال مركزا عينيه فوق وجهه ،

- أخى سامى .. أنا أخوك .. جئت لأصحبك الى البيت .
ولم يبد على سامى أنه فهمه .. واشتد صراخه .. وأخذ يتلفت الى الأهالى ، وهو يصرخ فيهم كأنه يحضهم على شىء ..

وقلت لسليم :

ماذا يقول الآن ?

قال:

انه يطلب منهم أن يقتلونا .

قلت في رعب:

ــ مل يقتلوننا ?

قال فى ثبات:

الا .. لا تخف اا

والأهالى واقفون فى صمت .. ينظرون الى سامى نظرات خيل الى أن فيها كثيرا من الحنان والحب .. وجوههم حزينة ، كأنهم على وشك البكاء .: تم يلتفتون الى سليم ، كأنهم فى انتظار ما يفعله ، وكأنهم يتوسلون اليه .. يتوسلون اليه لماذا .. لا أدرى .. ولكنه مجرد احساس ألم بى وأنا أرقب عيونهم . والفتاة التى كانت ترقص مع سامى واقفة بجالبه .. هى وحدها التى ينطلق من عينيها نظرات نحاضبة قاسية .. تكاد تكون نظرات مجنونة .. توجهها الى سليم ..

وسامي لا يزال يصرخ ، ويشير بيديه اشارات عنيفة ..

ted by III Collibrate (no starillystate applied by registered version)

ثم لم يعد فى صراخه كلام .. أصبح مجرد صراخ .. صراخ حاد .. كصراخ حيوان مجروح وقع فى فخ .. ويضرب الهواء بيديه .. ثم يشد شعر رأسه .. ويصرخ ..

أُ ثم فجأة التقط مسامى المصا الغليظة التى كان يستعملها قارع الطبل .. ورفعها فى الهواء .. وهجم على أخيه سليم .. بكل قوته .. بكل ثقله .. كأنه ثور هائج ..

ويبدو أن سليم كان ينتظر هذه المفاجأة .. فقد لمحته يتخذ في وقفته وضعا معينا .. ويركز قدميه في الأرض .. ثم ما كاد أخره سامي يصل اليه حتى أمسك بذراعه التي تحمل العصا ، ولواها بعنف ، فسقط سامي على الأرض ، وهو يضرخ ، ويصرب الهواء بساقيه .. وسقط فوقه ساليم ، ورفع كفه ليصفعه فصرخت فيه :

لا تفعل .. لا تضربه ا ..

ثم ركعت بجانبهما على الأرض .. وفتحت حقيبتى الطبية . وأنا أقول لسليم :

- ثبت ذراعه بقوة!

ثم بدأت أعد بسرعة حقنة مخدرة ..

والأهالي من حولنا يهمهمون في صبخب وسخط .

وما كدت أهم بغرز الابرة فى ذراع سامى الذى لا يزال يصرخ حتى أحسست بلكمات عنيفة فوق ظهرى ..

والتفت . .

انها نفس الفتاة ..

وترکتها تضربنی فوق ظهری ، وحقنت سلیم .. ومرت لحظات ..

وسامی یخور ، ویرفس بقدمیه .. وسلیم فوقه یشل حرکته والفتاة لا تزال تضربنی فوق ظهری .. وتصرخ بکلام لا أفهمه کلام بلغة الولف ..

وسرى المخدر ..

وهدأ خوار سامي ..

ثم ..

نام ..

وقمت واقفا .. ونظرت الى الفتاة .. وواجهتنى بنظرة أخرى كلها تحد .. ثم بصقت فى وجهى ، وهى تصبيح بلغتها الفرنسية الغريبة التى يخيل اليك وأنت تسمعها أن انسانا آخر يجلس فى حلقها .. انسان أسفى :

ــ خنازير .. وحوش ١١ .

تم ..

ثم أخفت وجهها بيديها .. وأخذت تبكى بحرقة .. وحرارة .. ثم سسقطت على الأرض .. تحت أقدامى .. وتجمع حولها بعض زميلاتها ..

ونادي سليم بعض أفراد القبيلة ، عاونوه على حمل سامى ، وساروا به الى السيارة ..

ومسحت الرذاذ الذي أصاب وجهى من بصقة الفتساة ، وسرت وراءهم في موكب حزين ا وقلت لسمايم ، ونحن عائدون ، وسامى ملقى فى المقعد الحلفى من السيارة :

\_ عل تحدث له هذه الحالة كثيرا ..

قال ولهجته اللبنانية علا شدقيه :

كثيرا يا دكتور .. مرتين فى الشهر .. وأحيانا ثلانا ..
 ثم التفت الى ، وقال بلهفة :

ـ مل تستطيع أن تشفيه يا دكتور ..

قلت وأنا تائه في تشخيص حالة سامى:

\_ لاأدرى .. لا أستطيع أن أؤكد ..

قال في توسل لم أعهده منه:

- أرجو يا دُكتور .. حالته معروفة فى كل البلد .. وكل الجاليات هنا تقاطمنا بسببه .. الهم يحتقروننا .. الفرنسيون يحتقرون عائلتنا .. والمساجرون العرب أيضا يحتقروننا وأنا لا أستطيع أن أعمل .. تجارتي تكاد تتوقف ..

قلت كأنى لم أسمع كلامه:

\_ كيف عرفت أنه في هذه القرية ?

قال:

ـــ انه يلجأ دائما الى هذه القرية عند ما يختفى من البيت .. وأحد أفراد القبيلة يعمل عندى فى الدكان ، ويبلغنى كلما لجأ اليهم سامى ..

قلت:

-- دائمًا هذه القرية ?

عال:

ــ دائما يا دكتور ..

قلت:

۔ منذمتی ۲

قال:

\_\_ منذ عامين .. ربا قبل ذلك .. ولكنى لم أعلم الا منذ عامين ..

ووصلنا الى البيت .. وتعاونت مع سليم على حمل سامى ، ووضعه فى فراشه ..

وكنت أعلم أن مفعول المخدر ينتهى بعد ساعة ونصف .. وقد قطعنا طريق العسودة فى ساعة .. بقى نصف ساعة ويفيق سامى ..

وقررت أن أتنظر حتى يفيق ..

کنت آریده آن برانی بمجرد آن یفتح عینیه حتی أشعره بأنی علمت بحالته ..

ومرت الدقائق ..

وأنا وسليم صامتان .. لا أريد أن أسأله عن شيء .. وهو يخشي أن يحدثني حتى لا يضايقني ..

وبدأ سامي يفيق ..

بدأ أولا يتكلم كلمات مقطعة بلغة الولف ..

ثم بدأ يتكلم باللغة العربية .. وكان أول ما قاله .. وهو يهز رأسه على الوسادة ، هزات عنيفة ..

-- سليم .. أخي سليم .. لا تتركني يا أخي ..

ونظرت الى سليم ..

ورأيت دموعا صامتة تجرى فوق خديه ..

وتعجبت ..

لم أكن أعتقد أن سليم ، رقيق الى هذا الحد .

ڻم ..

فتح سامی عینیه ..

وكان أول شيء رآه .. وجهي ..

وارتجفت جفونه فوق عينيه .. ثم عاد ينظر الى وجهى :

وقمت من جانبه ، وأنا أقول له :

- استرح .. يجب أن تستريح ا

ىم تركته ، وحملت حقيبتى ، وانصرفت ..

وهو لا يتكلم ..

ولم أكن أريد فى هذه الساعة أن أبدأ علاجه .. كنت أريد أن أترك له الفرصة ليقرر بنفسه ، اذا كان يريدني أن أعالجه أم لا .. ان العلاج النفسى يعتمد أولا على رغبة المريض الحرة فى أن يعالجه الطبيب .. والا فشل كل علاج .

وسار معى سليم ليصحبني بسيارته حتى الفندق .. وسألته خلال الطريق:

أين الآنسة سامية .. لم أرها ?

قال وهو يتنهد كأنه يتحدث عن مصيبة أخرى:

ــ نائة ــ

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وتركته عند باب الفندق .. ودخلت حجرتمي .. وجلست أدون في مذكراتي الطبيه حالة سامي ، وكل ما شاهدته ، ثم كتبت كلمتين : « ازدواج الشخصية » ! ونمت وأنا أتمنى أن يأتي سامي لزيارتي في الصباح .. صحوت من نومى مبكرا .. قبل الموعد الذى تعودت أن أصحو فيه ..

والواقع أنى عت نوما قلقا ، أقلقتنى خلاله محاولة دراسة حالة سامى .. ولم تكن هذه الحالة غريبة على .. حالة ازدواج الشخصية .. فقد سبق أن مرت على حالات كثيرة لازدواج الشخصية ونجحت فى علاجها . ولكن الظروف المحيطة بسامى ، والتى لابد أن لها أثرا كبيرا فى ازدواج شخصيته .. ظروف افريقيا .. كانت جديدة على .. غريبة .. مثيرة .. فلم ألتق من قبل بحالة تزدوج فيها شخصية زنجى ، وشخصية رجل أبيض

ترى ما سر هذا الازدواج 1!

ان ازدواج الشخصية يعنى معركة دائمة بين العقل الواعى ، والعقل الباطن .. وفى كل منهما تعيش شخصية .. شخصية فى العقل الباطن .. وينتصر العقل الواعى حينا فيفرض شخصيته على تصرفات الانسان .. وينتصر العقل الباطن حينا آخر ، فيفرض شخصيته بدوره .. وفى كلتا الحالين تستمر المعركة ..



قما هو سر المعركة فى نفس سامى ? وماذا يثيرها ?

وقمت من فراشی ، وأنا شارد وراء هذه الحواطر ، وارتدیت ثیابی ، وجلست فی انتظار سامی ..

كنت متأكدا أنه سيأتى الى بعد أن عرف أنى علمت بحالته . وكنت أريده عند ما يأتى أن يجدنى فى غرفتى لا فى بهو الفندق ، حتى أبدأ فى تحليله مباشرة .. فطلبت فطورى داخل الغرفة .. ثم جلست أنتظر .. مرت الساعة السادسة والنصف صباحا ، وهى الساعة التى تعود سامى أن يزورنى فيها .. ولم يأت .. ومرت الساعة السابعة ولم يأت .. والثامنة .. والتاسعة.. وأنا جالس فى غسرفتى كطبيب فاشل ينتظر أن بين عليه أحسد المرضى بزيارته ..

وفى الساعة العاشرة والنصف سمعت طرقات على بابى .. طرقات خفيفة ، مترددة ، ليست كالطرقات العنيفة التى تعودتها من سامى ..

ورغم ذلك التفضت واقفأ ..

ربما كان هو سامى ، ولكن طرقاته خفت وهو يطرق بابى كمريض لا كصديق ..

وفتحت الباب ..

لا .. ليس سامي ..

انها أخته سامية ..

انها حالة أخرى ..

وبسرعة انتقال كل عقالى من حالة سامى ، الى حالة سامية .. الفتاة الكبيرة التى جاوزت الخامسة والعشرين من عبرها .. والتى تبدو باهتة فى لون المرض .. وتعيش فى ذكرى زيارتها للبنان عندما كانت فى العاشرة من عمرها .. وتسالنى عن الأستاذ محسد عبد الوهاب والسيدة ليلى مراد .. وتبكى وتصرخ عندما تسمع صوت أم كلثوم ..

ووقفت سسامية على الباب لا تريد الدخول .. وتنظر الى في تردد يبدو من خلاله شيء كالحوف ..

وابتست لها ابتسامة كبيرة ، وقلت في بساطة :

- أهلا سامية .. اتفضلي ..

وعادت تنظر الى هذه النظرات المترددة التى يبدو فيها الحوف ..

ولم ألح عليها مرة ثانية ..

خفت أن يؤدى الحاحي الى ازدياد خوفها ، وهروبها ..

وبقيت واقفا أمامها محتفظا بابتسامتي الكبيرة ، متعمدا أن أنظر اليها نظرة هادئة ليس فيها دهشة ، وليست نظرة فاحصة ..

وبعد برهة رفعت سامية اصبعها ووضعته فى فمها .. كما يفعل الأطفال .. وأخفت رأسها وهى تبتسم فى خجل ساذج .. ثم خطت داخل الغرفة ..

وأغلقت الباب وراءها .. وأنا أشير لها الى المقمد الكبير الوثير فى الحجرة ، وأقول فى حنان :

- اجلسي يا سامية ..

والتفتت بسرعة الى الباب الذى أغلقته وراءها .. ونزعت السبعها من فمها .. ونظرت الى فى تساؤل خائف ..

وقبلت لها ردا على خوفها :

- كيف حالك .. وكيف حال اخوتك ..

ولم تجبنی ..

ظلت تنظر الى برهة هـذه النظرات الخائفة .. ثم هدأت نظراتها .. واتجهت الى المقمد الكبير فى خطوات هامسة ، كأنها تسير فى نومها .. وجلست .. وعادت تضع اصبعها فى فمها .. وتبتسم فى خجل ساذج ..

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وجلست على مقعد آخر قبالتها .. وأنا صامت .. وهى صامت .. ثم قمت وفتحت أحد الأدراج وأخرجت صندوق بسكوت أحتفظ به دائما خلال رحلاتي ، لأتناول منه اذا جعت بين وجبات الطعام .. وقدمت اليها الصندوق .. وأنا أقول : \_\_ هذا سكوت من مصر ..

ورفعت اصبعها من فمها .. ونظرت الى نظـره فرحة .. وترددت قليلا .. ثم أخذت قطعة بسكوت .. واحتفظت بها فى يدها .. لم تأكلها ..

قلت:

لا تأكلينها .. ان مصر مشهورة بالبسكوت ?
 قالت في صوت خافت خجل :

- سأحتفظ بها .. ذكرى من مصر ا

قلت :

کلی هذه القطعة .. وخذی قطعة أخری للذكری !
 وابتسمت ..

وقطعت قطعة صغيرة من البسكوت ، ثم وضعت يديها في حجرها ، ونكست رأسها .. وعادت الى الصمت ..

وتمسكت أنا أيضا بالصمت ..

تركتها تقاوم نفسها ، لتبدأ في الحديث ..

وفجأة رفعت رأسها ، وقالت في صوت رفيع كأنه صوت طفلة:

مل ستذهب إلى لبنان بعد أن تفادر باماكو

قلت كاذيا .. وأنا أنظر اليها نظرة فاحصة :

- نعم .. سأذهب الى لبنان ..

ولمعت عيناها ببريق حاد ، وقالت كأن الطفلة تهم بالبكاء :

- هل تأخذني معك ?

وانتظرت قليلا ، ثم قلت في هدوء كأن ليس فيما تطلبه غرابة :

- يسعدني أن آخذك معي ..

قالت في فرح:

-- متى 1

وأنا أعلم أن الكذب ليس الطريق الصحيح لعلاج المريض النفساني ، ولكني وجدت نفسى مضطرا للكذب في هذه الحالة .. لم يكن لدى الوقت الكافي لأتبع الطرق السليمة في العلاج .. وقلت وأنا أخفى كذبي تحت ابتسامتي :

-- رعا بعد أربعة أيام ..

قالت وهي تهلل كالأطفال :

- صحیح 11

قلت:

- صحیح .. ولکن .. حدثینی عن لبنان .. انك تمرفینه آكثر مما أعرفه ..

وألقت رأسها على المسند الحلفي للمقعد ، وقالت والسعادة تبرق في عينيها :

لبنان جمیل .. جمیل .. انه جنة .. لقد کنا تقیم هناك فی عالیة .. فوق بیروت .. کنا تقیم فی قصر كبیر .. وفی كل يوم

ea by TIII Combine • (no szamps are applied by registered version),

کنا ننزل الی بیروت .. ان بیروت کبیرة .. مزدحمة .. فیها کل شیء .. کل شیء تریده تجده هناك .. و ..

وتركتها تتكلم ، وقمت من جانبها ، وأمسكت بدفتر مذكراتي الطبية ، وجلست خلف رأسها ، على حافة السرير .. كتت أريد أن أبتعد عن عينيها ، حتى أتركها تتحدث الى تفسها بصوت عال ..

واستطردت سامية قائلة:

وكانوا يقيمون هناك حفلات لأبى .. كل ليلة يقيمون
 له حفلة .. وكان يقف ويلقى قصائد من شعره .. والناس تصفق .. كل الناس تصفق .. وتهلل .. تصفيقا كثيرا .. و ..

واستطردت طويلا فى حديثها عن الحفلات التى كانت تقام لأيها فى بيروت .. كانت تصف كل حفسلة بأدق تفاصيلها .. تصف حتى ألوان الطعسام .. وأشسكال الأطباق والشسوك والسكاكين .. وتذكر أسماء كثير من المدعوين .. كانت تتكلم كأنها حاضرة فى الحفلة .. كأن كل هذا حدث اليسوم ، لا من عشرين سنة ..

ولكنى لاحظت أنها فى خلال حديتها الطويل ، لم تتحدث عن نفسها أبدا .. لم تقل ماذا كانت تفعل خلال هذه الحفلات .. وقاطعتها قائلا ، وأنا أجلس خلف رأسها :

-- هل كنت تحضرين هذه الحفلات ?

وسكتت مرة واحدة .. ولم تلتفت الى برأســها .. ظلت عيناها معلقتين في الفضاء .. كأنها نسيت أنى معها في الحجرة .. .

وكأن صوتى ينبعث من داخلها ، لا من شخص آخـــر يجلس معها .:

وتنفست سامية بعنف ، كأن شيئا بضغط على صدرها .. ولم تجب على سؤالى ..

عادت تتحدث عن لبنان ، والحفلات التي أقيمت لهم هناك .. وقالت :

- وكانت جرائد لبنان تكتب عن أبى .. كل يوم تكتب عنه .. وتنشر صورته ..

وقاطعتها قائلا:

- وصورتك أنت .. هل كانت تنشر في الصحف ..

وسكتت مرة ثالية .. وبدأت تعود الى التنفس بصعوبة .. ووجهها يزداد بياضا ..

ثم قالت كأنها تحلم:

- صورتی .. صورتی ..

ثم استراحت أنفاسها ، واستطردت:

- كانت الجرائد تنشر كل قصائد أبى .. كان له ديوان مرر الشعر .. و ..

لقد استطاعت مرة ثانية أن تهرب من سؤالي .. اذ هناك اشيئا تهرب منسه رغم ارادتها .. شيء لا تملك القسدرة على مواجهته ..

وتركتها تتحدث عن لبنان طويلا ..

ثم فأجأنها بسؤال آخر :

- وماذا حدث بعد أن رجعت من لبنان ? وسكتت ..

وفى هذه المرة ازدادت أنفاسها ثقلا ، حتى خيل الى أنها تحشرج .. وازداد وجهها بياضا .. وقبضت بقوة على مسندى المقمد الذى تجلس عليه ، حتى نفرت عروقها من تحت جلد يديها .. وبدأت قطرات من العرق تنبثق فوق جبينها .. ولم تجب على سؤالى ..

مرت فترة كافية ، ولم تجب ..

وأعدت السؤال بلهجة أكثر حزما ، كأني أطاردها ..

- ماذا حدث بعد أن رجعت من لبنان ?

وأصبحت أنفاسِها خوارا .. وبدأ يبدو عليها ألها تخوض معركة عنيفة .. قاسية .. تمزق أعصابها .. وتمزق أنفاسها ..

ثم قالت في صوت عال .. عال جدا .. كأنها استطاعت أخيرا أن تفر من المعركة :

- وفی لبنان زار آبی رئیس الجمهوریة .. وأنعم علیسه بوسام .. و ..

وسكتت مرة واحدة ..

ثم أحنت رأسها ، ووضعت يديها في حجرها ، وهدأت .. وقطرات العرق لا تزال معلقة فوق جبينها ..

واستنتجت أنها لا تريد أن تتذكر شيئًا بعد عودتها من لبنان وهي طفلة .. لا تستطيع أن تتذكر ..

وفى نفس الوقت لا تربد أن تنذكر ما كانت تفعله هي في

لبنان .. أو لا تستطيع أن تتذكر .. انها ترى الصورة .. صورة لبنان .. ولكنها لا ترى نفسها فى هذه الصورة .. ترى أباها .. واخوتها .. وتعلم أنها كانت معهم .. ولكنها لا ترى نفسها .. وكان من المستحيل أن أستم فى تحليلها .

كانت قد تمبت .. بحيث لم تعد تحتمل مزيدا من التشخيص العلاجي .. فقمت من خلف راسها .. وتقدمت اليها وفي يدى صندوق البسكوت. وقلت في حنان:

- لا تنسى أن تأخذى قطعة للذكرى ..
  - ورفعت الى عينيها ..
- ورأيت فيهما دموعا واقفة ، تسجز عن أن تنحدر ..
  - وقلت وأنا أبتسم لها ابتسامة كبيرة :
- لا تنسى أن تأتى لزيارتى غدا لنتفق على موعد السفر الى لبنان ..
- وبرقت عيناها من خلال دموعها ، وقالت في حزم غريب : - نعم .. سأحضر غدا ..
- وقامت تسير فى خطواتها الهامسة ، كأنها تسير فى نومها .. وأغلقت الياب ورامها ..
- وعدت الى مذكراتى ، وأخذت أراجع ما سجلته فيها من كلام سامية ، ثم كتبت جملة واحدة :
  - توقف في غو الشخصية ..

وهي حالة نادرة في الأمراض النفسية .. فأحيانا يحدث للشخص في سنوات طفولته أو صباه حادث عنيف يسقط في

العقل الباطن ، ويبلغ من عنفه أن يسيطر العقل الباطن سيطرة عنيفة على العقل الواعي ، يحيث يشل نموه .. ويظل - أى العقل الواعى - يتحرك فى حدود العقال الباطن .. أى يظل العقل الواعى طفلا .. ويكبر الشخص .. يكبر فى عمره .. ويكبر فى جسده .. ولكن دائرة نشاط عقله لا تكبر .. تظل محدودة فى نطاق العقدة التى تشكل العقل الباطن ..

وقد توقف نمو شخصية سامية منذ عادت من لبنان ..

انها لا تزال تعيش فى العمر الذى عادت به من هناك .. عمر الحامسة .. أو العاشرة .. ولا يزال عقلها يدور فى هذه الأيام .. انه يدور عبر السنين ، كعجلة معلقة فى الهواء .. يدور على الفاضى .. وكل ما قطعه من مسافة هو المسافة التى تصل بها الى عمر العاشرة .. وبعدها علق عقلها فى الهواء ..

ما هو هذا الحادث الذي وقع لسامية في طفولتها ، وأوقف نمو شخصيتها ..

وأجهدت نفسي في محاولة تصور هذا الحادث ..

ربطت بين كلامها ، وبين سؤالها المبهور عن عبد الوهاب ، وليلى مراد ، وهذه الحالة الهسترية التي انتابتها عندما سمعت صوت أم كلثوم ..

ولكنى لم أستطع أن أصل الى شيء ..

انها حالة مستعصية ..

ومثل هذه الحالات قد يستغرق علاجها أكثر من مائة جلسة ، تستمر شهورا طويلة ..

وقد كنت مقررا أن أغادر باماكو فى اليوم التالى .. وقد أستطيع أن أمد اقامتى أربعة أيام أخرى .. ولكن لا أكثر من هذا .. فانى مرتبط عواعيد محددة فى القاهرة ..

هل تكفى أربعة أيام لعلاج سامية ?

ثم هناك سامى ..

ربما كانت حالته أكثر استعصاء ..

ووقعت فى حيرة بين مواعيدى فى القساهرة ، وبين لهفتى على اكتشاف سر هسذه النفوس .. لأكتشف من خلالها سر افر نقسا !

ونظرت في ساعتي ..

ياه .. انها الواحدة بعد الظهر!

وسامی لم یأت ..

ربما لن يأتى ..

وتركت غرفتى بسرعة ، ونزلت الى قاعة الطعام ، وقد قررت أن أبدأ بعد تناول غدائى البحث عن سامى ، ما دام سامى لم يبحث عنى ..

## \*\*\*

وخرجت من الفندق بعد العداء ، وقد وضعت على رأسى القبعة الكبيرة الفلين .. قبعة الرحالة ستانلي مكتشف افريقيا ... وأسرت في خطوات سريعة حازمة نحو بيت سامي .. واحساس

كبير علا صدرى ، بأنى - أنا الآخر - فى طريقى لاكتشاف افريقيا ..

وكنت أعرف بيت سامى بالتقريب ، رغم أنى سبق أن زرته مرتين .. ووجدت نفسى تائها فى بعض الشوارع الجانبية .. ولم أيأس .. بل ان هذا الضياع أحسسنى أكثر بآنى مكتشف .

وبعد مدة استطعت أن أصل الى بيت سامى الذى يقع فوق الدكان الكبير .. وصلت دون أن أسأل أحدا من المارة عن الطريق ..

ورأيته ..

رأيت سامي ..

كان واقفا داخل الدكان الكبير .. وكان لدهشتى يصرخ فى وجه شاب زنجى ، استنتجت أنه يعمل صبيا فى الدكان .. وازدادت دهشتى ..

لقد رفع سامى كفه وبدأ يصفع الشاب الزنجى .. والشاب ينحنى تحت وقع الصفعات ، ويصخب ببعض الألفاظ التى لا أفهمها ... لغة أهالى باماكو ...

وسامی لم یرنی ..

كنت واقفا خارج الدكان ، أرقبه من بعيد ..

واستنتجت أنه فى حالة تسيطر عليه فيها شخصية الرجل الأبيض .. الرجل الذى يستطيع أن يقسو على الزنوج ..

وتركت مكانى واتجهت الى داخل الدكان بعدان انتهى سامى من ضرب الشاب الزنجى وصرفه من أمامه .. واستقبلنى سامى فى دهشة شوبها الارتباك ..

ثم سيطر على نفسه بسرعة .. وصاح يرحب بى بلهجت. اللمنانة ..

ثم بدأ يتكلم .. يتكلم كثــيرا .. والكلمات المفخمة تملأ شدقيه ..

كان يتكلم ، وكأن لا شيء حدث بالأمس ..

كأنه لا يعلم أنى عرفت بحالته ..

وتلفت داخل الدكان ، فلم أر أخاه سليم .. وخطر لى خاطر جديد .. رعسا كانت شخصية الرجل الأبيض تسيطر عليه أكثر عندما يغيب عنه سليم .. رعا كان وجود شخصية سليم ، تضعف شخصية الرجل الأبيض في سامى ..

ولكن لماذا ?

ثم ما هى المناسبة التى تتحول فيها شخصية الرجل الأبيض الى شخصية الرجل الأسود ..

وقلت لسامي في لهجة عتاب:

لانا لم تمر على هذا الصباح .. لقد انتظرتك ..

وسكت سأمى قليلا ثم قال وهُو ينظر الى بوز حذائه :

-. لا أدرى ..

ثم استطرد كأنه ندم على اجابته:

- كنت مشغولا في الدكان ..

قلت وأنا أبتسم له :

ــ مل تستطيع أن تصحبني الآن في جولة .. لقد وعدتني ..

أتذكر ..

ونظر سسامی فی وجهی نظرة سریعة كأنه پیختبرنی ۰۰ ثم ابتسم كأنه اطمأن الی ، ونادی صسبی الدكان وألقی الیسه بأوامره ، ثم وضع ذراعه فی ذراعی ، قائلا :

ــ هيا بنا .. سأصعد يك الى قمة كولويا .

وأثيار باصبعه الى الجبل الذي يطل على مدينة باماكو ..

واستطرد قائلا : ..

\_ انه يسمى جبل كولويا .. وفوق القمة يقع قصر الحاكم الفرنسي ..

قلت في بساطة:

... أطن أني في حاجة الى الذهاب الى الفنسدق أولا ٠٠ لأمدَل ثباني ا

وهز سامى كتفيه بلا مبالاة .. وعاد يتكلم كلامه الكثير ، وهو يسير وعيناه مركزتان فوق بوز حذائه ..

ووصلنا الى الفندق ..

ودعوت سامى للصبود الى غرفتى ٠٠

ثم اقترحت عليه أنَّ نبقى فى الغسرفة قليلا الى أن تتناول .. قدحا من الشاى ..

وكنت فى كِل ذلك أحاول أن أبدو بسيطا ، طبيعيا ، كأنى الا أتعمد شيئا ..

ثم قطعت كلامه الكثير ، وسألته فجأة :

- أين كنت ليلة أمس ?

وسکت سامی و نظر الی نظرة عتاب مر ، کانی غدرت به ، ثم أحنی رأسه وقال کانه یتنهد :

ب كنت مريضا .. أنت تعلم أنى كنت مريضا .. لقد رأيتك بجانبي بعد أن أفقت من اغمائي ..

قلت وأنا أحاول أن أبدو مهذبا رقيقا:

- أقسد ، أين كنت قبل أن تصاب بالاغماء ?

قال:

- كنت فى البيت .. لقد خرجت من البيت فى الساعة السادسة وذهبت الى حانة تسمى لأكريون .. وكنت مقررا أن أمر عليك فى الساعة الثامنة ، كما وعدتك .. ولكن يظهر أنى بدأت أشعر بدوار .. فعدت الى البيت .. وأصابنى الاغماء .. وبم آفق الا بعد أن حقنتنى .. نسيت أن أشكرك على اسعافى ؟!

وسكت ..

وبنیت صامتاً ، اتشاغل بتغییر ثیابی .. ثم بعد برهة .. قال سامی کانه بخاطب نفسه :

- اخى سليم يقول الى كنت فى الغابة .. ولكنى لا أذكر أنى ذهبت الى الغابة .. ان سليم يهمنى دائما بتهم غريبة .. ونظرت اليه .. ان وجهه يبدو متعبا .. بدأ عيسل الى الاصفرار .. وبدأت أنفاسه ترتبك .. كأنه يبدل مجهودا ليتذكر .. شيئا ..

وحولت عينى عن وجهه .. وعدت أدعى التشساغل بتغيير ثيابى .. وأنا أتنظر أن يستطرد فى حديثه ..

ولكنه سكت ..

سكت طو بلا ..

ثم فجأة بدأ يعود الى كلامه الكثير .. ولم أكن أريد هذا الكلام .. كنت أريد أن أحصر ذهنه فى نطاق حالته .. ولذلك قاطعته مرة ثانية قائلا :

\_ لقد رأيت هذه الفتاة ..

وقال في دهشة:

\_ أي فتأة ?

قلت:

الفتاة الزنجية التي مرت ونحن في مقهى فاني .. لقد رأيتها في اليوم التالي على شاطىء النيجر ..

قال:

- أنا لا أذكر فتاة مرت بنا في فاني ..

ثم ابتسم ابتسامة كبيرة وقال مداعبا:

- يغلمر يا دكتور أنك معجب بالبنات الزنجيات ..

ونظرت اليه في دهشة ..

انه يبدو صادقا ..

انه فعلا ، لا يذكر هذه الفتاة .. الفتاة التي جرى وراءها في مقهى فانى .. والتي رأيتها ثرقص معمه في الفابة .. والتي

.

ضربتنى وبكث وأنا أحقنه بالمخدر .. والتى فوت من آمامى عندما سألتها عن سامى ساعة أن التقيت بها على شاطىء النيجر.. وهو لا يذكر أيضا أنه كان فى الغابة .. يرقص بين الزفوج .. ويحرضهم على الثورة على البيض .. ويرفع عصا غليظة ويحاول أن يعتدى بها على أخيه سليم ..

انه لا يذكر كل ذلك ..

لا يذكر شخصيته الثانية ..

هناك انفصال تام بين الشخصيتين ..

ليس هناك خيط واحد يربط احدى الشخصيتين بالأخرى ، ويساعد سامي على اكتشاف حالته ..

ولم أحاول أن أذكره بشىء .. ليس من واجب الطبيب أن يذكر مريضه ، ولكنه فقط يساعده على التذكر .. ولو كتت أصررت على أنى رأيته فى الغابة ، وعلى أنه على علاقة بهذه الفتاة .. لفقدت ثقته بى .. وهرب منى .. كما يهرب من عقدته .. وكما يهرب من أخيه سليم ..

وجلست قبالته ، وتناولت قدح الشای بین یدی فی هدوء ، وقلت فی بساطة :

انك لم تحدثنى أبدا عن قصة هجرة والداك الى افريقيا .. الى مشوق لسماع هذه القصة ..

وابتسم سامی ابتسامة اعتزاز ، وقال كأنه بتحدث عن فخر كبير:

لقد جاء والدى الى افريقيا منذ حوالى خسين سنة ..

وكان من أوائل المهاجرين اللبنانيين الذين وصلوا الى باماكو .. وكان مهاجرا شريفا .. لم يحاول أن يحتال على الزنوج .. ولم يحاول أن يكون عميلا للفرنسيين .. كما كان يفعل كثير من المهاجرين .. ولكنه تاجر بشرف .. وأحبه الزنوج .. واحترمه الفرنسيون .. وكسب كثيرا .. وكان أول من بنى فى باماكو عمارة من ثلاثة أدوار .. بنى أربع عمارات كانت تدر عليه دخلا كبيرا .. لا يقل عن أربعة ملايين فرنك فى العام .. ولكنه كان مسرفا .. كان يصرف كثيرا .. خصوصا على الأدب .. فقد كان أديبا كبيرا .. كان شاعرا لا يقل عن أحمد شوقى ، أو عن ايليا أبو ماضى .. وكان الصحفيون اللبنانيون يأتون لزيارته كل عام فيغدق عليهم من أمواله .. وأصدر على حسابه مجلة أدبية فى بيروت .. واشترى مطبعة خصيصا ليطبع دواوين شعره .. كانت بيروت .. واشترى مطبعة خصيصا ليطبع دواوين شعره .. كانت

واستطرد سامی یتحدث عن آبیه فی فخر واعتزاز کبیرین .. آکبر من فخر واعتزاز أی ابن بآبیه ..

· ثم قال :

- ومات .. وعقب موته اكتشفنا أنه أضاع كل ثروته .. وأن كل العقارات التي تركها مثقلة بالديون .. أن أبي لم يكن فاشلا .. ولكنه كان فنانا .. كان شاعرا .. فعاش كمايعيش كبار الشعراء .. مسرفا .. وقد مررنا بسنوات قاسية بعد موته .. اضطررت أنا وأخى سليم أن نشتفل لدى مهاجر أخر .. ولكن أخى سليم أن يبدأ في التجارة من جدبد ..

ثم سكت برهة ، وانطلق كأنه يؤكد شيئا لنفسه لا لى :

ان سليم تاجر ناجح .. انه أكثر من يفهم فى التجارة ..
واستطرد يتحدث عن أخيه سليم طويلا .. ثم بدأ يتحدث عن
سامية .. ولم يتحدث عنها كثيرا .. قال عنها بلامبالاة .. انها
مريضة .. ضعيفة ..

قلت أقاطعه:

\_ مريضة عاذا ?

قال :

- لا أدرى .. ولكنها دائما مريضة .. عصبية .. منذ توفى والدى .. لقد كانت صدمة كبيرة لنا .. ولكنها كانت صدمة أكبر بالنسبة لسامية .. فقدكان والدى يختصها بحبه وتدليله .. ثم عاد يتحدث عن والده ..

وقد استغرق حديثه منذ بدأه أكثر من ثلاثة أرباع ساعة .. انتهينا خلالها من تناول الشاى .. ولم عل أبدا هذا الحديث .. وأنا أتتبعه بكل نشاط ذهنى ، أحاول أن أكتسف من خلال كلماته شيئا يساعدنى على تحليل حالاته ، والوصسول الى عقدته .. ولكن لا شيء .. ان كل ما ذكره يبدو عاديا .. وهو يتحدث وهو ثابت الشخصية منتظم الأنهاس ، قوى الأعصاب.. ولم ألاحظ عليه أنه يهرب من مرحلة من مراحل حياته سواء فى حياة والده ، أو بعد وفاته ، بل كان حديثه مسلسلا متضلا ، يبدو دائما منطقيا ..

ولكني فجأة تنبهت الى ملاحظة ..

اله لم يتحدث عن أمه ..

كل هذا الحديث الطويل ، ولم يذكر شيئا عن أمه ..
من المستحيل أن يتحدث انسان عن تاريخ حياته ، ويذكر
كل هذه التفاصيل الدقيقة ، دون أن يذكر أمه بكلمة واحدة .
وسألته فجأة ، كأنى فرحت بهذه الملاحظة التي اكتشفتها
في حدثه :

وأمك .. انك لم تحدثنى عن السيدة والدتك ا
 وسكت سامى برهة ..

وُنظر الى هذه النظرة التي يختبرني بها .. وتقطب جبينه قليلا .. ثم أرخى عينيه وقال في اختصار مريب :

-- ماتت..

ومسكت وبدأ ينظر الى بوز حذائه ..

وعاجلته بسوال ثان:

-- متى ., متى توفيت ?

وشد أتفاسه من صدره كأنه يشدها من بئر عبيقة وقال:

-- بعد وفاة والدى بشهور ..

قلت كأني ألاحقه:

- هل كانت مع والدك عند ما جاء الي افريقيا ?

ورفع عينيه وفيهما نظرة حادة ، وقال كأنه ينفي تهمة :

- لا .. لا .. لقد تزوجها بعد أن هاجر بمدة طويلة .. وبعد أن أصبح غنيا .. سافر الى لبنان .. وتزوجها هناك ، ثم عاد بها ..

قلت وأنا اركز عيني فوق وجهه :

- لايد أنها كانت سيدة عظيمة ..

وهب واقفا مرة واحدة وهو يزفر فى ضيق ، وقال دون أن يردعلى:

... ألا تريد أن تذهب الى قمة كوبالا 11

وخفت أنَّ أفقد ثقته .. فقمت واقفا معه ، وأنا أنسحب انسحابا منظما :

- نعم .. لقد انسانا الحديث قمة الجبل ..

ولكن كانت هناك محاولة أخرى بجب أن أبدلها قبل أن نخرج من الغرفة .. فقلت له وأنا أنظر الى رقبته كأنى لاحظت ثبينًا لم ألحظه من قبل :

ـ ما هذا الحدش ?

وأشرت الى الحسدش الذى يشق رقبته ، والذى سبق أن الاحظته فى صباح الليلة التى تركنى فيها فى مقمى « فانى » وجرى وراء الفتاة الزنجية ..

ووضع يده بسرعة فوق الحسدش كأن شسيئا قد لسعه فى رقبته ، وقال وهو يبتسم فى ارتباك ..

لا أدرى .. انى دائما أصاب بخدوش دون أن أدرى .
 ربما لأنى أتحرك دائما وأنا سارح مع خيسالى .. انى شاعر كما
 تعلم .. كوالدى ..

ونظرت فى عينيه ..

انه پيدو صادقا ..

وخرجت من الفندق ، وركبنا سيارة صعدت بنا الجبل .. وأنا فى حالة يأس .. فى يأس من أن اكتشف الشخصة الثانية فى سامى وأضعها أمام عينيه ، ليبرأ منها بمجرد أن يراها .. انى أتخيل ( الشخصية الثانية ) دائما كالثعلب الذكى الذي يجيد الاختباء ومراوعة الصياد .. وأنا الصياد .. وهذه ( الشخصية الثانية ) التى تسيطر على سامى أشد خبثا من كل ( الشخصيات الثانية ) التى صادفتها فى حياتى .. انها تجيد الاختباء فى العقل الباصن ، بحيث لا يستطيع أى عقل واع اكتشافها .. لا عقل سامى ، ولا عقلى ا

وقد قدرت اللى يجب أن أبحث عن طريق آخر لاكتشاف عقدة سامى .. طريق آخر غير هذه الجلسات التى تعودت أن أعقدها مع مرضاى .. كان يجب أن اكتشف العقدة قبل العلاج ، لا من خلل العلاج .. وهذا طريق خاطىء فى علم النفس التطبيقى .. فان جهل الطبيب بعقدة المريض ، يساعد المريض أكثر على اكتشاف عقدته بنفسه .. وعند ما يكتشفها بنفسه ، يتأكد شسفاؤه منها .. ولكنى كنت مضطرا الى الالتجاء الى الطريق الآخر ، فأيامى فى باماكو معدودة .

كانت الحطة التى وضعتها هى أن ألجأ الى سليم الآخ الأصغر ليروى لى تفاصيل حياة سامى وسامية .. كل تفاصيل طفولتهما .. التفاصيل الدقيقة الواهية .. فرعا استطعت من خلال هذه التفاصيل أن اكتشف سرهما .. سر العقدة النفسية التى ترقد فى العقل الباطن ، وتسيطر على تصرفاتهما .

وكان يجب ان اتصرف بسرعة اذا أردت أن أصل الى شىء قبل أن يحل موعد رحيلى عن باماكو .. فقررت أن أبحث عن سليم فى نفس الليلة .

وقد عدت من زيارة جبل كوبالا بصحبة سامى ، فى الساعة الثامنة مساء .. والح على سامى أن نذهب الى مقهى د فانى » ، ولكنى اعتذرت بأنى متعب ، والى فى حاجة الى النوم ..

وتركته وعددت الى الفندق .. وأرسلت أحدد الخدم الى سليم فى بيته ، وسعه رسالة يسلمها اليه ، آرجوه فيها أن يأتى لقابلتى .. حالا ..

وعاد الحادم ..

وجاء وراءه سليم .. ينظر الى بعينين واسعتين ، متسائلا عن سر هذه الدعوة المفاجئة .. وصعدت به الى غرفتى ، وفلت له بصراحة ان حالة أخته سامية وأخيه سامي ، من الحالات الحطرة التي قد تؤدى الى الجنون الكامل .. وان علاجهما يعتمد على معرفة السبب الذي أدى بهما الى هذه الحالة .. والسبب لابد أنه يرجع الى طفولتهما .. حادث وقع لكل منهما ، أو ظروف أحاطت بهما أيام الطفولة .. ثم طلبت منه أن يروى لى كل أحاطت بهما أيام الطفولة .. ثم طلبت منه أن يروى لى كل تفاصيل حياتهما ، فرعا كابت فيها تفاصيل يجهلانها هما الاثنان .. تفاصيل حوادث سقطت فى عقل كل منهما الباطن ، واختفت عن عقله الواعى .. فاذا عرفنا هذه التفاصيل فرعا استطعت علاجهما

ولم يكن الأمر سهلا على سليم ، فهو لا يعرف التفاصيل التى يكن أن تساعدنى على عالج سامية وسامى .. فكان يستطرد فى حديث طويل عن والده وعن عائلته لا يخرج عما سمعته من أخته وأخيه .. وكل الفرق انه لم يكن فخورا بأبيه كما كانا ، انه يتحدث عنه بكثير من الامتعاض ويحمله مسئولية اضاعة ثروة العائلة ..

وانقضى أكثر من ثلاثة أرباع سماعة وأنا أسمع منه هذا الكلام العادى ، الى أن قال وهو يتحدث عن أخته سامية :

-- لقد كان أبى يدللها الى حد أنه أقنعها بأن لها صوتا يمكن أن تغنى به .. و ..

وقاطمته فى فرح كأنى عثرت على أمنيتي :

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version



- هل تقول انه كان لها صوت جميل .. ·

قال وهو ينظر الى دهشا:

أبى كان يمتقد ذلك .. بل انه كان يدعو لها مطربا من بيروت يقيم معنا ثلاثة أو أربعة أشهر كل عام .. يقيم على حسابنا ، ويقبض أجرا كبيرا .. ليدرب سامية على الغناء ..

قلت **فى لهفة** :

- وهل كالت تغني ?

قال:

- طول النهار كانت تغنى .. لم تكن تتوقف عن الغناء الاعندما تنام ..

ثم لوی شفتیه ، وقال :

صوتها فظیم ..

قلت:

- أقصد هل كانت تفنى فى حفلات عامة ?

قال كأنه يعاتبني:

- لا طبعا .. لا أحد يستطيع أن يطيق غناءها .. و .. وسكت برهة ، ثم قال ، كأنه تذكر شيئا :

نعم .. لقد غنت فى حفلات عامة .. عند ما كنا فى لبنان
 كان أبى يدعوها الى الغناء فى الحفلات التى تقام لتكريمه ..
 قلت بسرعة :

-- وهل كانوا يصفقون لها ..

قال:

- طبعا .. انهم كلهم منافقون .. كلهم كانوا يبتزون أموال أبى .. ان هذه الحفلات كانت تقام خصيصا لابتزاز أمواله .. وطبعا .. اذا غنت ابنته ، فيجب أن يصنفقوا لها ..

قلت:

اللصوص .. لقد سرقوا أموال أبي 1

وهل كانوا ينشرون صورتها فى المجلات اللبنانية ..
 قال:

- طبعا .. وكانوا يسمونها أحيانا مطربة افريقيا .. وأحيانا مطربة المهجر .. وأحيانا المطربة الصغيرة .. بل ان أحد المنافقين ممن يكتبون فى هـنده المجلات ، قارن بين صـوتها وصوت أم كلثوم .. تصور .. وطبعا كان أبى يدفع .. يدفع بسخاء .. بجنون ا

قلت:

کم کان عمرها ..

قال:

-- عشر سنوات ..

قلت :

وهل لا تزال تغنى ?

قال وهو ينظر الى فى دهشة :

.. Y -

قلت :

الذاع

تال:

لأنى منعتها من الغناء ، بعد موت والدى !
 قلت وأنا أسجل فى مذكراتى الطبية ، ما يدور بيننا من حديث :

- لماذا منعتها من الغناء ?

قال في حدة كأنه تضايق من أسئلتي:

- لأنها لم تحس بالمصيبة التي حلت بنا .. لم تستطع أن تقدر أننا أفلسنا .. ظلت تعيش نفس الحياة التي كانت تحياها أيام والدي .. تقضى يومها كله في الغناء ، وساع اسطوانات أم كلثوم وعبد الوهاب .. ولا تعمل شيئا آخر .. لا تريد أن تشتغل في البيت .. لا تريد أن تدخل المطبخ .. فمنعتها عن الغناء .. كنا في حاجة اليها لتعمل معنا .. لتبحث معنا عن لقمة العيش.. لتوفر علينا على الأقل أجر الحادم .

وجذب نفسا عميقا من صدره ، ثم استطرد في حدة ، ولهجته اللبنانية تكاد تشق جدار الغرفة :

- تصور .. لقد ضبطتها يوما تبيع بعض أثاث البيث .. أتدرى لماذا .. لتأخذ تمنها وتحوله الى بيروت ثمنا لبعض المجلات الفنية التى تصدر هناك.

قلت:

– وماذا فعلت ?

قال:

- ضربتها ..

قلت:

ــ وكيف أقنعتها بالكف عن الغناء ?

قال في حدة:

- بالضرب .. كنت أضربها كل يوم .. وفى مرة شججت رأسها .. وفى مرة أخرى شققت شفتها .. لقد كنت أضربها بقسوة ، وكان هذا لصالحها ، وصالح العائلة التي وجدت نفسها فجأة ، لا تملك غن رغيف عيش ..

قلت ، دون أن أعلق على كلامه:

-- لقد لاحظت أنها بكت وانتابها حالة هستيرية عند ما سمعت أسطوانة أم كلثوم .. فهل تصيبها هذه الحالة دائما ? قال:

- نعم .. كلما سمعت أم كلثوم ..

قلت:

۔ منذ متی <sup>و</sup>

قال:

بعد سنوات طويلة من موت أبى .. كنت قد جمعت كل الأسطوانات التى يحتفظ بها أبى ، وكل المجلات والجرائد العربية ، وكل دواوين الشعر .. جمعت كل ذلك ووضعته فى دولاب واحتفظت بالمفتاح فى جيبى .. حتى لا أشغل أحدا من العائلة عن السعى الى لقمة العيش .. عن معاولتى فى العمل .. كنت أريد أن أشعرهم بأننا نبدأ الحياة من جديد .. اننا عِثابة مهاجرين جدد .. والمهاجر الجديد لا يضيع وقته فى مساع

الأسطوانات ، وقراءة المجلات ، وكتابة الشعر .. الشعر .. الشعر .. الشعر .. يخرب بيته ها الشعر .. على صرمايتي ها الشعر .

وضغط على أسنانه حتى برزت عظام فكيه من تحت جلد وجهه .. ثم تنهد ، كأنه ينفث النار في وجه كل الشعراء ، واستطرد قائلا:

- وبعد سنوات .. سنوات طويلة ، خلت خلالها أن سامية قد نسيت الغناء .. خطر لى يوما أن افتح الدولاب وأسمع أم كلثوم .. وما كدت أضع الأسطوانة فوق الفونغراف حتى لمحت سامية ترتعش .. ثم عند ما انطلق صوت أم كلثوم ، بدأت سامية تبكى .. ثم صرخت .. وقامت تجرى ، وهى فى حالة هستيرية ..

قلت :

-- وماذا فعلت ?

قال:

لا شيء .. كنت أعلم أن سامية مجنونة .. وقد أدرت أسطوانة أم كلثوم عند ما جئت لزيارتنا ، لأريك جنونها .. و .. ولكن لماذا تسأل كل هذه الأسئلة ?

ورفعت رأسي اليه ، وقلت وأنا ابتسم ابتسامة كبيرة :

ــ هذه عقدة سامية ..

قال وهو يرفع حاجبيه في دهشة:

- ماذا تقصد ?

قلت في هدوء:

- هذا هو سرحالتها الشاذة .. ان أختك قضت طفولتها ف حلم كبير .. حلم سيطر على كل دقيقة من عمرها .. كانت تحلم بأن تكون يومًا مطربة كبيرة كأم كلثوم أو ليلي مراد .. وأن تخرج من باماكو ، هذه المدينة الصغيرة المجهولة ، لتعيش في بيروت أو في القاهرة .. وتغني .. ويصفق لها الناس .. وتنشر الصحف صورتها .. وقد جمل والدك من هـــذا الحلم حقيقة عاشت فيها سامية فعلا .. غنت أمام الناس .. وسمعت تصفيقهم .. ورأت صورتها في الصحف .. ثم جئت أنت لتنتزعها من هــذه الحقيقــة .. تنتزعهــا من ألحيــاة .. ولا شــك 🍐 أنها حاولت أن تقاومك .. ولكن لا شيء كان يسماعدها على المقــاومة .. ان أباها الذي كان يحول أحـــلامها الى حقائق ، مات .. وباماكو ليس فيها جمهور تغنى له .. وليس فيها صحف تنشر صورتها .. وكانت تقاوم اليأس .. الذي يصور لها أنها ستقضى كل حياتها في هذه المدينة .. بلا مجد .. انسانة مجهولة .. مهملة .. لا يصلها بعالمها شيء .. ولا يصلها بأصلها الممتد الى بيروت ، شيء .. ثم بدأت تضربها .. وقسوت عليها فى الضرب .. فبدأت تخاف .. كانت تخافك أنت أولا .. ثم أصبحت تخاف أحلامها .. هذه الأحلام التي تتصورها على أنها حقيقة تعيش فيها .. وضغط الخوف على الأحلام ، فأسقطها في العقل الباطن .. ولكن الحلم عند ما سقط فى العقل الباطن ، سقط على أنه حقيقة .. حقيقة حياتها .. ولم يجد عقلها الواعي حقيقة أخرى يعيش فيها .. فاستسلم للعقل الباطن .. أصبح 1.0

يعيش فى نفس هذه الحقيقة الوهمية .. ولكنه — أى العقل الواعى — لا يستطيع أن يجاهر بهذه الحقيقة الأنه يخاف منك .. يخاف من الضرب .. فكانت النتيجة أن شل .. أصبح أسيرا لوقعة معينة راقدة فى العقل الباطن .. لم يكبر بعد ذلك .. لم يتقدم به العمر .. انه لا يزال يعيش فى عمر العاشرة عند ما وقفت سامية نعنى أمام الجمهور فى بيروت .. ولكنه — كما قلت لك — لا يستطيع أن يواجه هذه الحقيقة .. فتجاهلها .. يعيش فى كل ما حولها الالحظة ان وقفت سامية لتغنى أمام الناس .. هذه اللحظة يتجاهلها العقل الواعى الأنه خائف .. خائف منك .. لذلك فعند ما تتحدث سامية عن الأيام التى خائف منك .. لذلك فعند ما تتحدث سامية عن الأيام التى انها لا تذكر أنها وقفت أمام الناس وغنت .. ولا تذكر أنهم صفقوا لها ، ولا تذكر أن الجرائد نشرت صورتها .. لا تذكر شيئا من ذلك .. لأن الحوف من ضربك وقسوتك .. جعل عقلها بهرب من بقايا حلمها ..

وقال سليم وكأنه لم يفهم شيئًا مما قلت :

- ولكن لماذا تبكى وتنهار عندما تسمع صوت أم كلثوم ? قلت في سياطة :

- لأن صوت أم كلثوم عند ما يأتيها من الحارج ، لا من داخلها .. داخل أحاسيسها .. يثير المعركة من جديد بين عقلها الواعى أن يتحرر من عقلها الواعى أن يتحرر من عقلها الباطن ، ويجرى وراء صوت أم كلثوم ، لأنه حقيقة ليست

وهمية .. حقيقة تنبعث من أسطوانة .. ولكن سامية لا تحتمل هذه المعركة .. انها أضعف منها .. فتنهار !

وقال سليم فى حنان عجيب ، وواضح أنه لم يفهم كل ما قلته :

- هل كل ذلك لأنى كنت أقسو عليها بالضرب .. انى مستعد أن اعتذر لها .. أن أكفر عن سيئاتى .. أن أدللها .. أن أعطيها كل ما تربد! ..

قلت:

- هذا لا يكفى .. أتدرى ماذا يحدث الآن لو تحررت من الحوف منك ?

قال:

ــ ماذا<sup>٠</sup>?

قلت:

- سيفصح عقلها الباطن عن نفسه عن طريق عقلها الواعى..
وأغلب الظن أنها في هذه الحالة ستتصور نفسها أم كلثوم ..
وتأخذ في الغناء في كل مكان .. في الشارع .. في البيت .. وكلما
وجدت أمامها مجموعة من الناس .. تغنى على أنها أم كلثوم ..
وتبتقد أن الناس يعتبرونها فعلا ,. أم كلثوم ..

قال والدموع فى عينيه :

- ماذا نفعل.. كيف نعالجها .. كيف نشفيها ..

قلت:

....

لا أعرف بعد .. ولكننا لن نستطيع أن تشفيها الا اذا .
 ساعدتنا هي على شفاء نفسها .

ونكس سليم رأسه ، وتنهد في يأس .. ثم قام واقفا وأتفاسه.

تئن كأنه قد شاخ ، وقال في صوت يائس :

- أظن يجب أن أعود الى البيت ..

قلت في رجاء :

- امكث قليلا ,. بقى أمامنا سامى .. لم نحل عقدته بعد ! قال فى اعداء :

ــ الساعة الواحدة صباحا .. وأنا متعب !

قلت :

- تعمل .. من أجل سامى .. ساكنى اليك بفنجال شاى .. وعاد سليم وجلس فى مقعده صامتا .. وخرجت من الغرفة أبحث عن خادم ، يأتى لنا بالشاى .. ثم عدت ، وقدمت الى سليم صندوق البسكويت الذى أحتفظ به دائما ، وقلت :

- بسكوت من مصر!

ومد سليم يده في تكاسل ، دون أن يبدو عليه الفرح عندما سمع اسم « مصر » كما يحدث دائما لأخته وأخيه .. والتقط قطمة بسكوت وضعها بين أسنانه ، وهو يقول :

- لقد قلت لك كل شيء عن سامى .

قلت :

لا .. لیس کل شیء .. لابد أن هناك تفاصیل أخرى فاتك أن تذكرها ..

وسكت سليم ، يحاول أن يتذكر ..

وفاجأته بسؤال أحاول أن أعينه به على التذكر :

- كيف كانت والدتك تعامل سامى ..

ورفع الى رأسه فى دهشة ، كأنه يسالنى عن سر هـــذا السؤال ، ثم أرخى عينيه ، وقال فى فتور :

كما كانت تعاملنا ..

وقضم قطعة بسكوت ، ثم عاد ورفع رأسه ونظر الى بكل عينيه ، وقال كأنه يتهمنى :

ب هل قال لك سامي شيئًا بخصوص والدتنا .

قلت وأنا أبتسم كأنى أرشوه بابتسامتي:

- لا .. لقد حدثنى عن كل شيء الا عن والدته .. لذلك ما التك !

وعاد سليم ونكس رأسه ، وسكت مدة طويلة .. تشاغل خلالها بأكل البسكوت ، ثم قال :

- ربما كانت تقسو عليه أكثر منا .. ولكنها لم تكن أما قاسية .. كانت خير السيدات .. سيدة عظيمة حقا .. لو أن أبى ترك لها ادارة أعماله لما أفلسنا .. وقد كانت تعرف أننا سنفلس .. كانت دائما تحذر أبى من اسرافه وجنونه ..

ولاحظت الفرق الكبير بين اللهجة التي يتحدث بها سليم عن والدته ، واللهجة التي تحدث بها سامي عنها ..

ان سلیم معجب بآمه ، ویحتقر آباه .. وسامی معجب بآییه ، ویحتقر آمه ..

ودونت هذه الملاحظة في مذكراتي الطبية ووضعت تحتها خطين ..

وعدت أسأل سليم ،

\_ ولكن لماذا كانت تقسو عليه ?

وانفجر سليم كأنه يدافع عن أمه :

- لأنه كان مشاكسا .. كان مجنونا .. كان يتحداها دائما .. وكان يقضى وقته يلعب مع الأطفال الزنوج فى الشارع .. فى التراب .. كانت أمى تحاول أن تجعل منه انسانا متمدينا .. كانت تصنع له الثيساب الأنيقة ييديها .. ولكنه كان يذهب بالثياب الأنيقة ليلعب مع الأطفال الزنوج فى التراب ..

قلت وقد أحسست أنى بدأت أمسك بطرف الخيط :

ــ هل كان يلعب مع الأطفــال الزنوج ? .. حدثنى عن هذه الفترة !

وأمال سليم رأسه الى الوراء ، وضغط بأصابعه على جبينه ، يحاول أن يتذكر ، ثم قال :

لقد كان قاسيا فى لعبه معهم .. كان يضربهم .. بل اقه طمن مرة أحد الأطفال فى ذراعه بخنجر كان يلعب به .. ورغم ذلك كان الأطفال الزنوج يحبونه .. وينتظرونه .. وكان يسرق من البيت قطع الشيكولاتة والحلوى ، ويحملها اليهم ، وبعد أن يوزعها عليهم ، يبدأ فى اللعب معهم .. ويتطور فى لعبه الى حد القسوة ..

وسكت سليم ..

ولاحقته بسؤال آخر:

 ماذا كان موقف الزنوج الكبار منه .. ماذا كانوا يفعلون وهم يرونه يضرب أولادهم ، ويقسو عليهم !?

قال:

- انهم لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا .. سامى أبيض .. ابن سيد .. ولا يستطيع زنجي أن يمسه و ..

وسكت سليم قليسلا كأنه تذكر شيئا جديدا ، وقال في صوت هائم كأنه يحادث نفسه :

- كانت هناك امرأة .. امرأة زنجية متوسطة العمر .. وأيتها كثيرا تأتى الى المكان الذى يلعب فيه سامى .. وكانت تناديه ، فيذهب اليها ، ويجلس بجانبها على الأرض .. وكانت تعطيه بعض الهدايا الصغيرة .. لعبا وعرائس من التى يلعب بها الأطفال الزنوج .. ثم تتحدث اليه .. تتحدث اليه طويلا ، وهو هادىء بجانبها على غير عادته .. وقد مسألته عنها مرة فقال بلا اهتمام انه لا يعرفها .. وانها تروى له قصصا جميلة من أساطير الزنوج .. وكان سامى يردد دائما أسطورة سوتدياتا مؤسس مملكة مالى .. أسطورة خرافية تروى كيف استطاع مغلل كسيح أن ينتصر على وحوش الفابة .. وعلى أعداء قبيلته .. وأن يضم كل القبائل ويؤسس مملكة حاربت الفراسيين ستين عاما ..

وتنهد سليم وقال فى صوت غريب :

- كانت امرأة غريبة ..

- وهل عرف والداك خبر هذه المرأة ?

قال سليم:

- لقد قلت له يوما عنها .. كنت قد تشاجرت مع سامى ، وظننت أنى لو أبلغت والدى بقصة هذه المرأة ، فسيضربه .. سيضرب سامى ..

قلت:

- وماذا فعل ?

قال:

اهتم أول الأمر .. وأرسل أحد موظفيه ليتحرى خبر هذه المرأة ..

قلت واللهفة تشتديي:

- ثم ..

قال:

- ثم لا شيء .. قال لي والدي بعدها بأيام ان هذه المرأة كانت تعمل خادمة عندنا .. وكانت عثابة خادمة خاصة لسامي .. ثم طردت .. وانها لذلك تحب سامي ، وتحب أن تراه ..

قلت:

وماذا قالت والدتك ?

قال في بساطة ، وهو لا يدري ما أسعى الى معرفته :

- تفس الكلام ..

قلت:

ألم تلاحظ شيئا بعد ذلك ?
 قال وهو يحاول أن يتذكر :

\_ لم ألاحظ شيئا ، الا أن هـذه المرأة الزنجية لم تعد تظهر فى المكان الذى يلعب فيه سامى .. ربم خافت من الموظف الذي أرسله لها والدى ..

وسكت سليم ..

وبقيت برهة أفكر فى أن أواجهه بالحقيقة التى اكتشفتها من حديثه .. ولكنى ترددت .. فلم أكن واثقا أن ما اكتشفته هو الحقيقة .. كنت لا زلت فى حاجة الى بعض الأسئلة الأخرى ، قبل أن أثق فى اكتشافى ..

وعدت أسأله:

ـــ كم سنة قضاها والدك فى افريقيا قبل أن يتزوج والدتك ?

ونظر الى سليم فى دهشة ، كأنه لا يفهم جدوى هـذا السؤال ، ثم هز رأسه فى استسلام ، وأجاب :

ـــ أكثر من عشر سنوات ..

قلت بسرعة :

ــ هل كان والدك ناصع البياض .. أم كان لونعييل الى

السمرة ?

واشتدت الدهشة في عيني سليم ، وقال في حلة :

\_ لماذا .. لماذا هذا السؤال ?

قلت في هدوء :

- أرجوك .. أجبني ا

قال وهو ينظر في وجهى بكل عينيه ، كأنه في حالة تحفز :

ــ كان أبيض .. ناصع البياض .. فى لولى .. ولكن لماذا تسأل ?

قلت وأنا أبتسم كأني أمسح على أعصابه:

ـــ لأنى لاحظت أن ســامى يختلف فى لونه عنك ، وعن مامية .. انه أسمر !

وهب سليم واقفا ، وصرخ في وجهى وعيناه غاضبتان :

- فهمت الآن ما تفكر فيه .. وأؤكد لك أنه خطأ .. خطأ مائة فى المائة .. لقد كانت هناك اشاعة سمعتها وأنا صغير تقول ان والدى تزوج من احدى الزنجيات .. ولكنها كانت اشاعة كاذبة .. ماتت فى حينها ..

قلت في هدوء:

\_ حل أنت متأكد أنها كانت اشاعة ?

قال:

- متأكد .. وواثق .. ومؤمن .. ان هذه الاشاعة تطلق على كل مهاجر أعزب يأتي الى افريقيا .. والمهاجرون العزاب قد يختلطون بالزنجيات ، ولكنهم لا يتزوجون منهم .. ولن أسمح لأحد بأن يلطخ سمعة والدى بعد أن مات ..

قلت في هدوء وحزم:

- أنا لا أسمى لتلطيخ مسمعة والدك .. أنا غريب .. ولن

ترانى هنا بعد أيام .. وكل ما يهمنى هو أن أعرف الأسباب التي · أدت الى حالة سامى حتى أستطيع علاجه ..

ونظر الى سليم فى تردد ، ثم بدأ يهدأ ، وعاد يجلس فى مقعده وهو يتنهد ويزفر أنفاسه فى ضيق ..

وقال وهو يحاول أن يبدو هادئا:

- صدقنى يا دكتور .. ان ما خطر ببالك بعيد عن الحقيقة .. وسامى أخى من أبى وأمى .. لقد كانت أمى تفسو عليه لصلحته لا لأنه ليس ابنها .. ولكنه عندما كان يمرض كانت تجن عليه .. وكانت تنام معه فى فراشه .. وتعالجه بنفسها .. ولاتتركه الا بعد أن يشفى .. مستحيل أن تفعل امرأة كل ذلك لطفل ليس ابنها .. وأنا .. أنا لم أشك يوما فى أن سامى أخى .. شقيقى .. من أبى وأمى.. كان يجب أن أعرف ، ولو بلحساسى ، اذا لم يكن شقيقى ..

وكان سليم يتحدث بصدق وحرارة .. وبدأ ايمانى بحقيقة اكتشاف يتزعزع من جديد .. وكان يجب أن أتآكد قبل أن أخطو خطوة واحدة في علاج سامى .. لو خطوت خطوة واحدة على أساس استنتاج خاطىء ، فلن أصل الى شىء ، ربما أسأت الى سامى ، ونقلته الى حالة أخطر مما هو فيها ..

ومضت فترة طويلة وأنا أفكر وأدخن سيجارة ، وسليم يبحلق فى شفتى كأنه فى انتظار حكم البراءة .. براءة والده .. أو الاعدام !

وفجأة خطر لى خاطر جديد ..

وقلت وأنا أكثر لهفة :

-- هل تذكر الفتاة الزنجية التي كانت ترقص مع سامي ، عندما شاهدناه في الغابة ..

وعقد سليم ما بين حاجبيه ، ثم انطلق بعد أن تذكر :

بيندا ..

قلت:

- أهذا اسمها ?

قال:

-- نعم .. بيندا .. انها ابنة الكاباكا .. ابنته الثانية ..

قلت في فضول :

من هو الكاياكا ?

قال:

- انه زعيم القبيلة .. الزعيم عندهم يسمى كاباكا ..

قلت:

مل تذكر هذه المرأة الزنجية ، التي كانت تروى لسامي
 في طفولته أساطير الزنوج .. أقصد ، هل تذكر وجهها ..
 شمهها ..

وعقد سامي حاجبيه ، ثم قال بعد برهة:

نعم .. أذكرها ..

قلت :

- هل تعتقد أن هناك شبها بين هذه المرأة ، وبيندا ابنة الكاباكا .. أي شبه ولو بسبط!

واحتارت النظرات فى عينى سليم ، ومضت فترة طويلة ، وهو متردد ، كأنه يضع الوجهين ، وجه بيندا ووجه المرأة الأخرى ، بجالب بعضهما ، فى خياله .. ثم قال فى دهشة كبيرة :

- نعم .. هناك شبه .. شبه كبير .. كيف عرفت ؟

قلت ، وأنا أبتسم :

- لم أعرف .. ولكني استنتجت ا

وظل مبحلقا بعينيه فى وجهى ، برهة .. ثم نكس رأسه فى استسلام ، كأنه أحس بأن حبل الحقيقة بدأ يلتف چول عنقه .. واستطردت قائلا :

- أريد أن أقابل بيندا ..

ورفع رأسه فى ذعر ، وقال :

الذا ع

قلت في حزم:

-. لابدأن أقابلها .. من أجل سامي !

ولكس رأسه وهو يهزها موافقا ..

**بلت:** 

وأريد أن أقابل الكاباكا ..

وهز سليم رأسه موافقا ، دون أن يتكلم .. ونهض من على مقعده فى بطء .. كأنه يئن .. كأنه شاخ .. وقال فى صــوت بائد . :

غدا سأمر عليك الساعة الثامنة لنذهب الى الغابة ..
 قلت وأنا أنظر في ساعتى :

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

- الساعة الآن الشالئة صباحا .. مر على فى الساعة العاشرة .. انى فى حاجة الى النوم ، حتى أستطيع أن أعمل .. وغدا يوم عمل شاق ..

وهز رأسه موافقا ، دون أن يتكلم .. وودعته حتى باب غرفتى وأنا أبتسم له مشجعا ..

## \*\*\*

ونمت ليلتها وخيالي بواجه أضخم عقدة نفسية في افريقيا .. عقدة الأبيض ، والأسود ..

جاء سليم الى غرفتى بالفندق فى الساعة العاشرة تماما .. كأنه قضى الليل كله واقعا على بابى ، الى أن دقت الساعة العاشرة ، فدق الباب .. وكان واضحا أنه لم ينم .. وجهه باهت .. وبصمات الأرق تحت عينيه .. ولم يتكلم .. حيانى نحية الصباح بتمتمة لم أتبين كلماتها .. ثم جلس صامتا ورأسه ملقى فوق صدره ، ينتظرنى الى أن أتنهى من ارتداء ثيابى .. وكنت أعلم سر العذاب المرتسم على وجهه .. ان المشكلة بالنسبة له لم تعد مشكلة سامى ، بل مشكلة أبيه .. هل تزوج بالنسبة له لم تعد مشكلة سامى ، بل مشكلة أبيه .. هل تزوج والمشكلة كبيرة بالنسبة له .. مشكلة تمس سمعة أبيه ، وكرامة العائلة كلها .. فالبيض الذين يتزوجون من زنجيلت ، وكرامة العائلة كلها .. فالبيض الذين يتزوجون من زنجيلت ، ولم وضع خاص فى المجتمع الافريقى .. وضع يشين الكرامة .. ولم أحاول أن أخفف عن سليم .. فقد كنت أعلم أيضا أن الحل الوحيد هو أن يكتشف معى الحقيقة ..

ووضعت على رأسى القبعة الفلين الكبيرة .. قبعة الرحالة ستانلي مكتشف افريقيا .. ثم وضعت ذراعي في ذراع سليم

وأنا أبتسم له مشجعا .. وخرجنا من الفندق ، وركبنا سيارته فى طريقنا الى الغابة للبحث عن ييندا ابنة الكاباكا .. زعيم القبيلة ..

ان الغابة في النهار أكثر صمتاً ، كأن طيورها ووحوشها لا تصحو الا في الليل .. حتى الأهالي الذين أراهم على جانبي الطريق يبدون نياما .. يسميرون في خطوات زاحفة صامتة ، بعكس ما رأيتهم يرقصون في الليل .. كأنهم يخافون النهار .. ولم أخف الغابة في النهار .. ولكني شعرت بالرهبة المثيرة .. ان فيها شبئا قويا بجذبك اليها .. شيئا بكاد يقتلعني من داخل السيارة ، لأسير على قدمى بين أشجارها .. أسير الى بعيد ... الى بعيد جدا .. لأصل في النهاية الى سر مجهــول .. انه نفس الشعور الذي تحس به عندما تبحلق في مياه البحر فتحس أنك تريد أن تلقى نفسك فيها .. ونفس الشعور الذي يجذبك عندما تمد بصرك الى أفق الصحراء فتحس أنك تربد أن تتوغل فيها حتى تصل الى الأفق .. ان للأرض قوة جاذبية نفسية ، لا تقل عن قوة جاذبيتها المادية ..

وسليم يقود السيارة صامتا .. وأنا ألتفت الى كل شيجرة أمر بها كأني سأجد خلفها أسدا أو فيلا أو على الأقل قردا .. ثم أيأس من الالتفات خلف الأشجار .. فأعتسدل في جلستي وأحاول أن أركز ذهني في حالة سامية ، وسامي ..

لقد اكتشفت عقدة سامية .. وربما كانت هذه العقدة هي عقدة كل بنات المهاجرين في افريقيا .. هذه الفتاة البيضاء التي 14. nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version



erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

تجد نفسها فى مجتمع ضيق ، متآخر ، يضيق عن أحلامها ، وعن ثقافتها .. فتعيش كل يوم وهى تفكر فى العالم البعيد .. العالم الواسع .. العالم الأبيض .. وتحاول داعًا أن تنقل مظاهر هذا العالم الى عالمها الضيق .. فتقتبس منه آخر الأزياء ، وآخسر الأغانى ، وآخر الرقصات .. وتحرص على أن تتبع أخباره .. انها تعرف عن تايرون باور أكثر مما يعرف بنات باريس ، وأكثر مما يعرف بنات باريس ، وأكثر مما يعرف بنات القاهرة .. وكل ذلك لا يحل عقدتهن ، بل يريدهن احساسا بها ..

ولكن عقدة سامية كانت أكبر من ذلك نتيجة للظروف التى أحاطت بها ، حتى سببت لها توقف نمو شخصت يتها ، وتركتها تعيش فى سن العاشرة ، بعد أن تعدت العشرين .

.. المم ..

كيفَ أستطيع تخليص سامية من حالتها فى خلال أربعة أيام ، هى كل ما بقيت لى قبل أن أغادر باماكو ?

هذا ما لم أعرفه بعد . .

وسامى ..

ان سر عقدته \_ على الأرجح \_ أنه ولد من أب أبيض وأم سوداء .. وكل ابن يولد من أب أبيض وأم زنجية ، هو ابن معقد .. وسر عقدته لا يرجع الى سبب فسيولوجى .. ليس لأن اختلاط الدم الأسود بالدم الأبيض يسبب مرضا عضويا ينتج عنه عقدة .. لا .. ولكن لأن المجتمع فرض على هؤلاء الملونين معاملة خاصة تعقد تهوسهم .. ولأن اختلاف مجتمع الأب عن

مجتمع الأم ، اختلافا كبيرا يسبب تصارعا فى نفسية الابن بين مجتمعين .. وينتهى التصارع بعقدة ..

وهؤلاء الأبناء يسسمون فى افريقيا «ماتيس» .. وتسمع لفظ «ماتيس» من أفواه الافريقيين ، ومن أفواه البيض ، يشوبه رنة احتقار وازدراء ..

والماتيس يكونون مجتمعا خاصا فى افريقيا .. ليس مجتمعا زنجيا ، وليس مجتمعا أبيض .. اعا هو مجتمع «وسط» .. وأفراده يقفون دائما فى « الوسط » .. جمالهم وسط .. ليس جمال الزنوج ، ولا جمال البيض .. ذكاؤهم وسبط .. ليس ذكاء الزنوج ولا ذكاء البيض .. وعواطفهم وسط .. لا يستطيعون أن يتحمسوا للزنوج .. وتقاليدهم وسط .. خليط من تقاليد البيض وتقاليد الزنوج .. وتقاليدهم لهجتهم وسط .. خليط من لهجة الزنوج والبيض .. وديانتهم وسط .. انهم يؤمنون بالسيح أو بحمد باحساس وثنى .. ويؤمنون بالوثنية باحساس مسيحى أو اسلامى .. وثقافتهم وسط .. ليسوا مثقفين ولاغير مثقفين .. و ..

وهذا « الوسط » لم يختره هؤلاء الأبناء .. انه ليس موقفا يقفون فيه باختيارهم .. ولكنه مفروض عليهم .. فرضه عليهم تصارع مجتمعين مختلفين .. صراع بين مجتمع البيض ومجتمع السود ، يدور من حولهم ، ويدور أيضا داخل تفوسهم .. وينتهى بهم الى هذا الموقف الوسط .. اله موقف أشبه بالسجن لا يستطيعون الفرار منه .. لا يستطيعون أن يندمجوا بكيانهم

وعواطفهم داخل مجتمع البيض ، ولا داخل مجتمع السود .. والبيض ينظرون اليهم من خلال قضبان السحن بازدراء ولا يثقون فيهم لأنهم ليسوا منهم .. والزنوج أيضا ينظرون اليهم في شك وريبة لأنهم ليسوا منهم .. والجميع يقلبون شفاههم في تأفف ويهمسون .. ماتيس ا

والماتيس ليسوا فى افريقيا وحدها .. انهم فى كل بلد مستعمر ، وفى كثير من البلاد التى لم تستعمر واختلطت فيها الألوان .. فى الهند .. فى اليابان .. فى أمريكا .. وأيضا فى بعض البلاد العربية ، ففى المملكة السعودية يوجد هذا الوضع الاجتماعى بين القبائل الأصيلة التى نبتت فى أرض الجزيرة ، وبين القبائل والطوائف الدخيلة المستوطنة .. ويسمون هناك « بنى خيضر » .

ولكن ..

حالة سامى تختلف عن حالة أى فرد آخر فى مجتمع الماتيس، لأنه لا يدرى أنه ماتيس .. لا يدرى بعقله الواعى ، ولكن عقله الباطن يدرى .. وكانت النتيجة أن أصبحت له شخصيتان .. يتعلب العقل الواعى فتسيطر على سامى شخصية الرجل الأبيض .. ويتغلب العقل الباطن فتسيطر عليه شخصية الرجل الأسود .. فاذا افترضنا أن هذه الحالة صحيحة ، فكيف أستطيع أن أعالجه في هذه الفترة القصيرة التي سأقضيها في باماكو ?

حتى هذه اللحظة ، لم أكن قد وصلت الى طريقة العلاج .. وكان كل ما يهمنى هو أن أكتشف المؤثر الذى تسيطر به احدى

الشخصيتين على الأخرى .. أن اكتشف المحرك الذي يحرك الشخصية الزنجية لتسيطر على تصرفات سامى .. متى يحدث هذا .. وفي أي مناسبة !! وكنت أعتقد أنى لن أكتشف هذا المؤثر أو المحرك ؛ الا بعد أن أقابل بيندا والكاباكا ..

وأوقف سليم السيارة على جانب الطريق .. وشد نفسا عبيقا حزينا من صدره ، ثم نزل ودعانى الى النزول ، وسار بجانبي صامتا ورأسه ملقى فوق صدره ..

ومثنينا بين أشجار الفابة ، ونحن نطأ بأقدامنا الأوراق الجافة المتساقطة على الأرض ، فتتكسر ، وينطلق من تحت خطواتنا صوت خشن كأنه صوت أنين أجش ..

ووصلنا الى القرية ..

نفس القرية التى زرتها بالليل ورأيت سامى يرقص فيها رقصة الزنوج .. ولكنها تبدو فى النهار كأنها خرابة .. صامتة .. فقيرة .. أكواخها كالحة .. والرائحة الزاعقة التى شممتها فى كل مكان من افريقيا ، تهب على قوية عنيفة .. رائحة أشبه برائحة السمك المجفف ، وفيها شىء مثير ، يثير أعصابك ، ويحيطك باحساس من الغموض ، والترقب والحذر ..

وبعض النساء جالسات أمام أكواخهن يقمن ببعض الأعمال اليدوية ، فى تراخ .. ورجال مستلقون على الأرض أنصاف عرايا .. نيام أو أشبه بالنيام .. والشمس تصب كل نارها ونورها على الساحة الفسيحة التى تنوسط الأكواخ فتبدو

الأرض من تحتها ناصعة الضوء كمرآة تزغلل عينيك ، وفحيح اللهب .. لهب الشمس .. ينطلق منها ، حتى تكاد تحس بأبخرته . وأحكمت وضع قبعتى الكبيرة فوق رأسى ، ومشيت بجانب سليم نحو كوخ كبير نسبيا يتوسط بقية الأكواخ .. ولمحنا بعض الأهالى ، فلم يتحسركوا من مكانهم .. ولا تكلموا .. ولكنى لاحظت عيونهم البيضاء تنصب على سليم وفى نظراتهم حقد وكراهية ..

وتقدم سليم من رجل جالس القرفصاء مستندا يظهره على جدار الكوخ الكبير ، وقال بلهجة آمرة ، وباللغة الفرنسية : - أريد أن أرى الكاباكا ..

ولم يتحرك الرجل من مكانه .. ولم يتكلم .. أشار برأسه الى باب الكوخ الكبير .. ثم بدأ يتشاغل عنا بنبش الأرض بأصابعه ..

وقال سليم في لهجة أكثر احتدادا :

ــ قم .. وبلغ الكاباكا اننا هنا ..

ولم يرفع الرجل رأسه الينا .. خط بأصبعه خطا طويلا في التراب .. وظل صامتا ..

والتفت الى سليم وقال فى غيظ يحاول أن يكتمه :

- أنهم أكسل خلق الله .. انهم جثث ..

ولكنى لم اقتنع بأن الرجل كسول ، لقد رأيت في تصرفه نوعا من التحدي .. نوعا من الكراهية الصامتة ...

وفى هذه اللحظة خرج صبى من الكوخ الكبير ، وما كاد

يلمحنا حتى عاد واختفى داخل الكوخ .. وبعد فترة حرج الينا رجل ضخم الجثة ، صارم ملامح الوجه ، يبدو فى الحمسين من عمره ، ورعا كان أكبر من ذلك .. رعا كان فى الستين .. فان الوجوه السوداء تخفى تحتها عمر أصحابها .. وكان الرجل يرتدى بنطلونا قصيرا لونه كاكى .. وصدره عار ، يبدو قويا رغم بعض الترهل فيه ..

ووقف الرجل أمام باب الكوخ ، مرفوع الرأس وقد وضع يديه فى خاصرتيه ، ونظر الى سليم نظرة قوية ، ليس فى قوتها حقد ولا كراهية .. وظل صامتا الى أن تقدم اليه سليم ، ومد يده مصافحا ، والحنى أمامه انحناءة صديرة ، وقال بالفرنسية فى صوت يبدو لزجا مما فيه من نفاق :

- صياح الخير ..

وصافحه الرجل في كبرياء ، وهو يتستم :

--- صباح الحير ..

ثم قدمني اليه سليم ، وأعقب قائلا :

ــ انه من مصر ..

وابتسم الکاباکا ابتسامة مخلصت ، وقال وهو پشند علی بدی ...

- لقد سنعت عن مصر كثيرا .. لى صديق من السنعال زار مصر وتعلم في الأزهر .. انه الآن في مدينة دكار ..

ثم التفت الى سليم قائلا في لهجة جادة:

- في خدمتك ٢

وأرخى سليم عينيه وقال وهو يزفو :

- أخى سامى مريض .. والدكتور يعتقد ألك تستطيع أن تساعده في علاجه .

وارتفعت نظرة جزع الى عينى الزعيم ، وقال في لهفة :

ــ مريض .. مريض عادًا ?

وقلت في هدوء :

- انها حالة عصبية ..

وأحنى الزعيم رأسه وهو يتنهد ، كأنه كان ينتظر أن يكون مرض سامى متعلقها بحالة عصبية .. ثم التفت الى وقال فى استسلام:

- كيف استطيع أن أساعدك ?

قلت بسرعة :

- أربد أن أقابل بيندا ..

ورفع الى عينين مندهشتين وقال كأنه فوجيء:

- بيندا .. ابنتي بيندا .. لماذا ؟

قلت:

-- أعتقد أنها تعرف عن سامى أشياء كثيرة لا نعرفها .. وقد أستطيع أن أصل من خلال ما تعرفه ، الى سر الحالة التى يعانيها ..

قال وهو ينظر في عيني كأنه يبحث فيهما عن حقيقتي ، وشخصيته تقف قوية أمام شخصيتي :

- اتى أعرف عن سامى كل ما تعرفه بيندا .. اسألنى أنا إ

قلت في ثبات:

- أفضل أن أسأل بيندا أولا ..

وصمت الزعيم فترة ، وقد حنى رأسه يفكر ثم رفع رأسه وسألنى في صوت حزين :

- هل حالته خطيرة ?

قلت:

- أعتقد أنها خطيرة ..

وهز رأسه فى أسى ، ثم قال وهو يشير الى داخل الكوخ : - تفضل ..

ودخلنا الى قاعة دائرية فسيحة ، أرضها من التراب ، ملقى عليه بعض الأبسطة الوطنية ، وسقفها من فروع الأشجار ترتفع بشكل مخروطى ، وحوائطها من الطين .. وقد انتثرت فيها قطع غير متجانسة من الأثات .. مقعد من الجريد .. ومقعد آخر كبير من الخشب .. وصندوق وضعت فوقه مرتبة .. ومصطبة من الطين كمصاطب الفلاحين عندنا ، فرشت فوقها حصيرة من ألياف الشجر المجدول ..

وقدم لى الزعيم المقعد الكبير .. وجلس سليم على المصطبة وهو يزفر ألفاسم ولا يتطلع حوله .. ودخل الزعيم من باب جانبى ، وعاد وخلفه بيندا ..

انها نفس الفتاة التي رأيتها في مقهي ﴿ فَانِي ﴾ .. ورأيتها مرة ثالثة مرة ثالثة ترقص مع سامي في ساحة القرية ..

وكانت بيندا حافيه القدمين ، وتوب من العماش الملون .. غير مفصل .. مجرد قطعة من القماش .. تلف جسدها كله حتى أعلى نهديها ..

ووقفت متعمدا بمجرد أن دخلت ، كأنى أقدم احترامى .. وصافحتني رهى تنظر في وجهى ..

وقلت لها مسما:

- أظن أننا التقينا من قبل ..

قالت في بساطة دوز أن تبتسم:

.. أظن ..

ثم التفتت الى سليم . وهزت رأسها تحييه فى رشاقة وكبرياء .. وسليم لا يهتم بتحيتها ، ولكنه يبحلق فيها بكل عينيه ، كأنه يقارن بين شبهها ، وبين هذه المرأة الأخرى التى كانت تأتى الى سامى فى طفولته وتروى له أساطير الزنوج ..

وعادت بيندا ورفعت عينيها الى تسألني:

- ماذا تريد أن تعرف ?

والتفت الى الزعيم قائلا:

- هل أستطيع أن أجلس معها على انفراد ?

ونقل الزعيم عينيه بينى وبين سليم ، وتردد قليلا ، ثم خرج من الباب الجانبي ...

ونظرت الى سليم أطلب منه أن يخرج هو الآخر ، فخرج من الباب الذي يؤدي الى ساحة القرية ..

ثم التفت حولى وقلت لبيندا وأنا أشير الى المصطبة:

-- تفضلی ..

وخطت بيندا في كبرياء ، وجلست ورأسها مرفوع ، وقلت ا :

-- ان سامی مریض .. مریض جدا .. حالته العصبیة قد تؤدی به الی الجنون ..

ولم تندهش بیندا وهی تسمعنی .. کأنها کانت تعلم أن سامی بیکن أن یکون مجنونا .. ولکن طفت علی وجهها مسحة من الحزن .. ونکست رأسها ..

وعدت أقول:

-- انى أحاول أن أجمع كل تفاصيل حياته ، لعلى أستطيع أن أعرف سر حالته ، فأعالجها ..

قالت:

ــ هل هذا ضروری لعلاجه ۹

قلت:

- نعم .. انه الطريق الوحيد لعلاجه ..

قالت:

- اسألني ..

قلت:

- كيف التفيت به ?

وتنهدت قائلة :

-- كما يقابل الشبان البنات .. كنت فى المدينة ورآنى سامى .. فسار ورائى .. وركبت الاوتوبيس الصغير الذي يم

بقريتنا ، فركب ورائى .. ثم بدأ يكلمنى .. ودهشت لأنه كان يتكلم لغتنا ، لغة الولف ، بطلاقة .. كأنه واحد منا .. وأخذنا تنبادل الحديث الى أن وصلنا الى القربة .. وأذكر أنه كان يومها يبدو متعبا .. كأنه مريض .. وجهه باهت .. والعرق يتصبب من جبينه .. وأتهاسه لها صوت .. ولكننا بعد أن وصلنا الى القرية ، وقدمته لوالدى ، وجلس بين الفتيان ، بدأ يستريح .. ثم اشترك معنا فى رقصة الليل .. واكتشفنا كلنا أنه راقص ماهر .. كأنه واحد منا .. وكل الشبان ، وكل البنات ، فى قريتنا أحبوه ..

وسكتت بيندا كأنها انتهت من الحديث ..

وقلت باهتمام شدید:

- وماذا حدث بعد ذلك .. ماذا حدث فى ذلك اليوم .. قالت :

- ظل يرقض حتى انتهى الليل .. ثم نام فى أحد الأكواخ . . ولكنا لم نجده فى الصباح .. ولم يره أحد وهو ينصرف .. وضحكنا كثيرا يومها ..

وسكتت بيندا قليلا وهي تتنهد :

- لقد طلب منى أبى يومها ألا أقابل سامى مرة ثانية .. قلت :

> - لماذا .. هل يحرم عليك والدك مقابلة الشبان ? ونظرت الى فى دهشة قائلة :

ب لماذا يحرم على مقابلة الشببان .. لا .. لم يحرم على مقابلة الشبان ..

قلت:

ــ ولماذا حرم عليك مقابلة سامى:

قالت في صوت حائر:

ــ لا أدرى .. ربا كان يعلم ما يمكن أن يصيبنى من عذاب لو أحسته ..

قلت:

-- هل أحبيته ٢

قالت:

سه لقد حاولت منه اليوم الأول أن أنساه .. أن أقنع نفسى بأنى لا أهتم به .. ولكنى كنت ألتظره .. اكتشفت ألى ألتظر بكل دقيقة من عمرى ، لعله يعود .. ولهكنه لم يعد .. مرت ثلاثة أسابيع ولم يعد ، كنت خلالها أقاوم اهتمامى به .. ولكنى لم أستطع أن أستمر في المقاومة ، فذهبت الى المدينة ، وأخذت أبحث عنه .. بحثت عنه كثيرا الى حد أنى جازفت ودخلت الأماكن المخصصة للبيض .. الى أن وجهدته في مقهى فانى .. ووقفت أمامه .. فنظر الى كأنه لا يذكرنى .. فانصرفت غاضبة ولكنى لم أكد أخرج من المقهى وأسمير بعض خطوات عتى شعرت بقدمين تتبعانى .. والتفت فاذا بى أجده ورائى .. حتى شعرت بقدمين تتبعانى .. والتفت فاذا بى أجده ورائى .. وتكرر نفس ما حدث في المرة الأولى .. حادثنى بلغتنا .. وركب معى الأتوبيس الصغير ، وهو يبدو متعبا مريضا ..

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

العرق يتصبب من جبينه ، وأنفاسه لها صوت .. ثم استراح عجرد أن دخل القرية .. ورقص معنا .. ثم اختفى عند الفجر ..

ثم استطردت وهي تتنهد بحرقة :

هذا هو حالنا دائما .

- قلت :

-- حتى اليوم ?

قالت :

- حتى اليوم.

قلت:

- ألم يأت الى القرية أبدا من تلقاء تفسه ?

قالت:

- أبدا .. ف كل مرة أذهب للبحث عنه .. وفى كل مرة يبدو كأنه لا يعرفني .. ثم يتبعني ..

قلت:

- تقولين انه كان يبدو فى كل مرة كأنه لا يعرفك .. بمادا تفسرين ذلك ?

قالت :

- كنت أعتقد أنه يتجاهلني ، حتى لا يلفت نظر أحد من البيض الينا .

قلت:

- حل تعتقدين أنه يحبك ..

ونظرت الى فى غضب ، كأنها تلومنى على هذا السؤال .. ثم الطفأت نظرتها .. ولكست رأسها .. وصمنتت ..

قلت كأني أثيرها:

\_ لماذا لا تريدين الاجابة على سؤالى ..

ورفعت رأسها فى بطء ، وركزت عينيها فى عينى ، وقالت فى

ثبات:

ـــ هل أنت حقيقة دكتور ?

قلت في دهشة :

ـــ نعم .. هل تريدين التأكد ?

وأخرجت من جيبى جواز سفرى الذى أحمله معى دائما ، وفتحته أمام عينيها ..

ویم تنظّر الی جواز سفری ، ولکنها عادت تقول وعیناها مرکزتان فی عینی •

ــ هل تستطيع فعلا شفاءه ، لو عرفت كل شيء ?

قلت:

ـ أعتقد ..

وأرخت عينيها عن وجهى ، ونكست رأسمها ، وقالت في . صوت خفيض :

ــ لقد تزوجني ..

قلت والدهشة تصرخ في صوتي :

- من 1

قالت ودمعة كبيرة تفر من عينها:

- سامى .. لقد عارض أبى كثيرا فى أن تتزوج .. بقى عام كامل وهو يرفض زواجنا .. ولكنه فى النهاية خشى على من الجنون .. وخشى على من أن أهرب من القبيلة .. فزوجنا ..

قلت:

-- هل هو زواج مسجل ?

قالت في دهشة:

-- مأذا تعنى ?

قلت:

-- هل هو زواج شرعی .. مسجل فی دفتر حکومی ؟ قالت :

-- أبى له حق تزويج أفراد القبيلة .. ان قبيلتنا لا تعتنق الاسلام، ولا المسيحية .. اننا وثنيون ..

وهززت رأسي معتذرا عن جهلي ، وعدت أسألها:

- وهل علم سليم بهذا الزواج ..

ونظرت الى فى غضب وقالت:

لأطبعا .. لا أحد يعلم الا أفراد قبيلتنا وقد جمعهم أبى
 وجعلهم يقسمون بجق الآلهة ألا يبيحوا بالسر ..

تلت في دمشة:

لماذا .. لماذا أصر الزعيم على أبقاء هذا الزواج سرا ..
 قالت وهي تنهد:

- لا أدرى .. انه يقول دائما انه يعرف ما لا نعرفه .. قلت:

ــ وكيف اتفقتما على الزواج .. أنت وسامي ..

قالت وعینـــاها تسرحان الی بعیـــد کالهـــا تجری وراء ذکریاتها :

- بعد أن اتنهينا من الرقص .. قلت له : لنتزوج .. فضحك ضحكة كبيرة ، وشدنى من يدى وذهب بى الى والدى وطلب منه أن يزوجنا .. وثار والدى ، وعارض .. وظل يعارض أكثر من سبعة أشهر الى أن وافق .

قلت:

- وهل ظل سامى يختفى عند الفجر ، بعد زواجكما ? قالت:

- نعم .. لقد فكرت أن تنزوج لاعتقادى أنه لن يختفى بعد الزواج .. ولكنه ظل يختفى ..

قلت:

- ألم تلاحظى الطريقة التي يختفي بها ؟

قالت:

- لقد كان أحيانا يبقى معى ليلة واحدة ، وأحيانا يبقى يومين وثلاثة .. كان يبدو رقيقا هادئا كالعصفور .. وعند ما برقص يبدو قويا ثائرا كالبرق .. وكنت خلال هذه الأيام لا أنام .. أظل أقبله حتى ينام وهو بين شفتى .. ثم آبقى مفتحة العينين خائفة من اللحظة التى يختفى فيها .. وقى هذه اللحظة يقوم من جانبى ويسير وكأنه لا يزال نائما .. وتبدأ قطرات

العرق تتصيب من جبينه .. وأنفاسسه تتلاحق ، ويخسرج من القرية ، وعشى في اتجاه المدينة ..

قلت :

- ألم تحاولي مرة أن تمنعيه من الحروج ?

قالت:

— لا .. انى أخافه وهو فى هذه الحالة .. وكنت أتتبعه عند ما يخرج .. أمشى وراءه .. وأسبقه أحيانا ، ثم أعود اليه ، وأضع وجهى أمام وجهه ، فينظر الى بعينين ذاهلتين ، ولا يعرفنى .. انه وهو فى هذه الحالة لا يعرف أحدا .. لا يعرف أبى .. ولا يعرف أحدا من فتيان القبيلة ..

وتنهدت بيندا ، واستطردت قائلة في صنوت حزين ، ولهجتها الفرنسية تتكسر فوق شفتيها. المكتنزتين :

- لقد تعبت مرة من المشى وراءه .. فجريت اليه وتعلقت بذراعه وأخذت أهزه ، وأضرب بيدى على صدره ، وأصرخ ف وجهه .. لعله يفيق .. ولكن عينيه أضاءتا بنظرة غريبة .. مجنونة .. ثم أخذ يضربنى .. ضربنى بقسوة وهو يلعننى بكلمات بذيئة .. لم يكن يلعننى وحدى .. بل كان يلعن كل الزنوج .. ومن يومها لم أعد أمشى وراءه .. كنت أثركه يختفى عند ما يريد .. وفى كل مرة أقرر ألا أراه ثانية .. وعضى أسبوع أو أسبوعان ، وأنا أقاوم ، ثم لا أستطيع أن احتمل شوقى اليه ، فأذهب الى المدينة للبحث عنه .. وأعود به الى القرية ..

۔ وعند ما تعودین به ، هل یذکر کل شیء بینکما ! قالت :

- انه يبدأ دائما بمفازلتى فى الاوتوبيس الصغير ، كأنه يلتقى بى لأول مرة .. وقطرات العرق فوق جبينه ، وأنفاسه لها صوت .. ولكنه يتطور خلال الطريق ، وعند ما نصل الى القرية يصبح كأنه واحد منا .. بذكر كل شىء .. بل يعتقد أنه لم يغادر القرية ولم يتركنى أبدا ..

قلت:

- ألم يحاول والدك أن يفسر لك هذه الحالة التي تنتاب سامي ?

قالت والدموع واقفة بين جفونها :

لا .. وعند ما كان يرى عذابى ، كان يلومنى ويحملنى المسئولية ، لأنى خالفت رأيه وصممت على الزواج من سامى ..
 قلت فى هدوء الطسب :

- شكرا .. هل أستطيع الآن مقابلة الكاباكا ؟

ونظرت الى فى توسل .. وبيــاض عينيها ينير وجههــا .. وابتسامة غريبة ضعيفة تقف فوق أسنانها البيض ، وقالت :

- هل تستطيع حقيقة أن تشفيه ?

قلت:

-- سأحاول...

قالت:

- عدني أن تحاول أكثر ..

قلت وأنا ابتسم فى اشفاق:

-- أعدك ...

وقامت من جانبي ، وقوامها الرائع .. قوام التاسعة عشرة .. ملتف في قطعة القماش يتحرك نحو الباب ..

وبعد قليل عاد الزعيم الى القاعة .. طويلا .. مهيبا .. رافع الرأس .. منجهم الوجه .

وأطل سليم برأسه من الباب الآخر ، وعند ما رأى أن بيندا قد انصرفت ، هم بالدخول .. ولكنى قلت له بالفرنسية ، حتى يفهمنى الزعيم :

- أرجوك يا سليم .. انتظرني في الخارج.

ونظر الى سليم فى ضيق ، ثم نظر الى الزعيم .. وخرج وهو يضرب الأرض بقدميه فى غيظ :

وملا الزعيم صدره بأنفاسه ثم قال وهو لا ينظر الى وجهى:

- ماذا قالت لك بيندا .. لقد تركتك وذهبت تبكى فى حجرتها ..

قلت فی صوت هادی، ، كأنها لم تقل لی شیئا مثیرا :

ــ قالت لی انها تزوجت سامی ..

ورفع الى وجهه بغتة ، وبياض عينيه يضى، وسط سواد وجهه ، فيبدوان كأنهما مصباحان قويان معلقان فى الليل .. ثم عاد وأطفأ عينيه .. وأدار وجهه عنى ، وقال وهو يتنهد:

ــ مل قالت لك ذلك ؟

قلت وبين شفتي ابتسامة هادئة :

ـ وقالت لى انك عارضت بشدة فى هذا الزواج ..

وهز رأسه موافقاً ، وتمتم :

ــ نعم عارضت..

قلت:

ــ لاذا ..

قال في حدة غاضبة:

- لأنى لا أوافق على أن تتزوج احدى بنات القبيلة من

أبيض ..

قلت:

- ولكني لاحظت أنك تحب سامي ..

قال وهو يهز رأسه :

- نعم .. أحبه .. أحبه كما أحب ابنى .

ثم استطرد فی صوت مرتفع:

ــ ولكن هذا لا يكفى لأوافق على زواجه من ابنتي ..

بل انى عارضت من أجل سامى أيضا ..

قلت:

ــ ان هناك زيجات مختلطة سعيدة ..

قال:

ــ مستحيل .. انها كلها زيجات شقية .. والأبناء الذين

يولدون من هذا الزواج كلهم أشقياء .. انى لا أريد أن يكون حفيدى ماتيس ..

قلت:

ــ ولكنك عدت ووافقت على هذا الزواج ..

قال في أسى:

ـــ نعم .. وافقت ..

قلت:

ــــ لماذا ع

قال وهو يزفر أنفاسه كأنه ضاق بالتحقيق معه :

لأنى خشيت أن تفعل ابنتى مثل ما فعلت .. و ..

وتوقف عن الكلام فجأة ..

وانتظرت أن يتم حديثه ، ولكنه لم يتمه .. أطبق شفتيه ، وظل صامتا ينظر بين قدميه .

قلت أتعجله:

- مثل ما فعلت من ?

وهب واقفا وقال في عصبية:

- لن أقول شيئًا .. آسف .. لن أستطيع مساعدتك ...

قلت:

من أجل سامى ..

قال:

- ولا من أجل سامي ..

قلت:

ـــ انه لیس سامی وحده .. ان معه ابنتك بیندا .. ویوم بشقی سامی سترتاح بیندا ..

قال وهو يدير ظهره لي ووجهه في الحائط:

- ومن أدراني أنه سيشفي ?

قلت:

- أؤكد لك أن كثيرا من الحالات المشابهة استطعت شفاءها .. انك لا تعرفنى .. ولكنى مغروف فى كثير من الدوائر العالمية . وأقول لك ذلك بلا غرور .. اعا لأنى أريد أن أساعد سامى .. لقد أحببته أنا أيضا ..

وظل الزعيم صامتاً وهو يدير ظهره لي ...

ثم خرج من باب الكوخ ، ورفع رأسه الى السماء .. ونظر فيها مدة طويلة .. ثم عاد الى ، وقال فى صوت أجش :

- عد الى في المساء ، اذا أبرقت الساء ..

- قلت :

- لماذا ، عند ما تبرق الساء ?

قال:

قلت:

ـــ واذا لم تبرق الساء ?

قال:

... لا تعد ..

قلت:

ــ اني لا أستطيع أن أفهم علاقة البرق بموضوعنا ..

والتفت الي غاضبا وقال في حدة :

- هناك أشياء كثيرة لن تفهمها .. افعل كما قلت لك !

ثم هدأ قليلا واستطرد يعتذر عن حدته:

- آسف .. اني مرتبك ..

ثم مدیده بصافحتی مودعا ..

وقلت:

- الى اللقاء هذا الساء ..

قال :

- اذا أبرقت الساء ..

وهززت رأسي مستسلما ، وخرجت ، وتأبطت ذراع سليم ، أسحبه نعو العربة ..

وقال سليم وهو يهرول ليلحق بخطواتي السريغة العصبية :

- ماذا عرفت ?

قلت وأنا أجلس بجانبه في السيارة:

- لا تسألني .. لن أقول لك شما الآن ..

وكنت مصمما فعلا على ألا أقول له شيئا ، حتى لا ينقل

ما يسمعه منى الى سامى ، فيغسد خطتى .. أو يثور ويعود الى الكاباكا ثائرا ليكذب قصة زواج سامى من ابنته .. فأفقد ثقة الكاباكا ..

وسكت سليم احتراما لارادتي ..

ثم قلت له وأنَّا تائه في أفكاري :

ـ ماذا بمنى البرق بالنسبة لهذه القبيلة ?

قال:

انهم يؤمنون بالظواهر الطبيعية ، وأهمها البرق !
 ورفعت رأسي الى السماء ..

إن السهاء صافية .. ليس فيها قطعة سحاب واحدة .. والجو حار .. وليس هناك ما يبشر بالمطر ..

يبدو أن السماء لن تبرق هذه الليلة ..

أوصلنى سليم بسيارته حتى باب الفندق ، وقلت له وأنا أهم بالنزول :

- أرجو أن تم على في الساعة الشامنة ، أو اذا أمطرت الساء قبل ذلك ..

ونظر الى سليم فى دهشة وقال وعلامة استفهام كبيرة مرسومة على وجهه :

-- لماذا .. ماذا يعنى المطر بالنسبة لنا ؟

قلت وأنا أنزل من السيارة بسرعة :

-- ستعرف كل شيء .. ليس الآن ا

وتركته دون أن أنتظر مزيدا من أسئلته والحاحه ، ودخلت الفندق .. وقال لى البواب ان سامية مرت على فى الصباح ، ولم تجدنى .. وقال انه رآها تهكى بعد أن طال النظارها .. ولم أهتم .. فقد كنت أعلم سبب بكائها .. انها عند ما جامت ولم تجدنى ، اعتقدت ألى سافرت الى لبنان دون أن أصحبها معى ..

وصعدت الى غرفتى بعد أن نبهت على البواب بألا يسمح لأحد عِقابلتي الالسليم ..

inverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version



ولم أكن تعبا .. ولكنى كنت فى حاجة الى تركيز ذهنى فى هذه المعلومات التى سمعتها من بيندا ، ولم يكن أهم ما سمعته منها أنها تزوجت سامى ، بل كان الأهم هو ما قالته عن سيطرة شخصيته الزنجية عليه عجرد دخوله القرية ، لدرجة أنه ينسى الأيام التى قضاها بعيدا عن القرية خاضما لشخصية الرجل الابيض .. ينسى الفاصل بين الشخصيتين ، حتى لو استمر هذا الفصل أسبوعين أو ثلاثة .. ويعود الى القرية كأنه لم يتركها أبدا .. كأن الأيام لم تمر .. ويبدأ حياته فيها من نفس اللحظة التى تركها فيها .. فاذا كانت زوجته قد سألته قبل اختفائه : «الله يسلمك» هاد يعد ثلاثة أسابيع وقال لها : «الله يسلمك» .. كأنه سمع سؤالها في نفس اللحظة التى عاد فيها ..

انها حالة خطيرة ..

حالة مركبة ..

ولم يكن ما يحيرنى فيها خطورتها ،بل كان ما يحيرنى هو طريقة علاجها وهى بهذه الخطورة ، خصوصا وأن ليس لدى الوقت الكافى لاتباع الطرق العادية فى العلاج التى قد تستغرق شهورا طويلة ..

وخيل الى أن السر الذي يحتفظ به الكاباكا ، قد يعينني على تحديد طريقة العلاج ..

بل الواقع أنه لم يعد لى أمل فى اكتشاف طريقة العـــلاج الا فيما يمكن أن يقوله لى الكاباكا ..

ولكن الكاباكا ينتظر أن تبرق السماء حتى تحله من عهد قطعه على نفسه ..

وخرجت الى شرفة غرفتى ٤٠ أنطلع الى السماء ..

لا أمل ..

السماء صافية كاللين ..

ليس فيها قطعة سحاب .. والهواء راكد ثقيل .. والطبيعة كلها صامتة ، كأنها نامت تحت تأثير هذا الجو الحار ..

وقضيت الوقت .. أســجل مذكراتي .. وأحاول أن أنام حينا .. ثم اخرج الى الشرفة لعل شيئا حدث فى الساء .. ولم يحدث شيء ..

وفى الساعة السابعة والنصف نزلت الى حسديقة الفندق التنظر سليم .. وقال لى البواب ان سامى مر على ، وأنه أخبره بأنى نائم ، وأنى طلبت ألا يزعجنى أحد ..

وحمدت الله لأنى لم أقابل سامى .. فلم أكن أريد أن أقابله قبل أن أجمع كل المعلومات التى تعيننى على حالته ، حتى أفاجئه بها فى أول مقابلة لنا ..

وجلست فى الحديقة أتناول قدحا من الشاى .. وهواء رقيق بدأ يخفف من حرارة الجو ، ويهز أغصان الأشجار ..

وتلمست الهواء بوجهي ، وأنا أتساءل :

هل يمكن أن يكون هذا مقدمة لهطول المطر .. · من يدرى ?

وجاء سليم ، وسألته بلهفة :

هل تعتقد أنه يمكن أن تمطر السماء هذه الليلة ?
 ورفع سليم أنفه إلى السماء ، كأنه يشمها ، ثم قال .

- رعا .. كل شيء يمكن أن يحدث .. ان الطبيعة هنا كالأهالي أنسهم .. لا يمكن أن تفهمها .. وتصرفاتها تلقائية مفاجئة .. ليس لها سبب .. تفرح فجأة .. وتبكى فجأة .. وتنام فجأة ..

ثم نظر الى واستطرد وفى عينيه نظرة توسل:

- ألا تفول لي لماذا تنتظر المطر والبرق ?

قلت:

- ليس الآن ..

قال:

- هل للمطر والبرق علاقة بحالة أخى سامى ?

قلت:

-- نعم ..

قال وهو يبتسم في استخفاف :

- يبدو أنك أصبحت تؤمن بسحر الزنوج ..

وابتسمت ابتسامة سخيفة ، دون أن أرد عليه .. كنت قد أصبحت أنا نفسى في حالة عصبية من طول انتظاري للمطر ..

سبعت ان نسبی فی خانه قصبیه من طون انتظاری تنهطر وفحاً ق..

سقطت قطرة ماء على كفي ..

لعلها بدأت تمطر ..

وكتمت فرحتى ، ولم أتحرك من مكانى ، كأنى خفت ان غرحت أو تحركت ، أن تعدل الساء عن رأيها ..

وسقطت قطرة أخرى فوق وجهى ..

وتلاحقت القطرات .. ردَّاذْ خُليف من المطر .. والتنفست والقا وأنا أصبيح:

. - انها تمطر .. هيا بنا ١

ونظر الى سليم كألى مجنون ، ثم لحق بخطواتى السريعة لحو السيارة ..

وقلت له وأنا أركب بجانبه ، أطلعه على سر انتظارى للمطر ، لأربحه :

-- لقد وعدنى الكاباكا أن يطلعنى على سر كبير ، اذا أحلته السهاء من العهد الذى أخذه على نفسه .. وكانت علامة حله من عهده هي ظهور البرق ..

وتمتم سليم قائلا:

ــ أنه أفاق ..

وقلت كأنى لم أسمعه :

- أظن أنها ما دامت قد أمطرت ، فلا بد أن يظهر الهرق .. قال وهو يهز كتفيه في امتعاض :

- رعـا ..

وصمتنا ونعن في طريقنا الى الغابة ..

ولم تثر فى الغابة هذه المرة نفس الشعور الذَّى كنت أحس به كلما مررت بها .. لم أحس اطلاقاً بآنى أمر فى غابة .. كان کل احساسی وکل انتباهی ، وکل ترقبی ، محصورا بین شفتی الکاباکا .. والسر الکبیر الذی بحتفظ به بینهما ..

وعند ما اقتربنا من القسرية بدأت أسمع مسوت قرعات طبول ..

لم تكن فرعات مرحة سريعة كالتي سمعتها في الليلة الأخرى . ولكنها كانت قرعات بطيئة .. ضخمة .. رهيبة .. تهز الأرض وتهز السهاء ..

واقتربنا اكثر .. ودقات الطبــل تزداد قوة ، وضيخامة ، ورهبة ، وتخلع قلبى ..

ثم بدأت أسمع من خلال دقات الطيل ، أصوالا حزينة ، مهمهمه .. تعلو حينا فتبدو كالصراخ .. ثم تعود تهمهم فى حزن ..

وتركنا السيارة على جانب الطريق .. ونزلنا ورذاذ المطر يتساقط علينا فى رفق .. وسرنا بين أشجار الفسابة .. كنت أنا الذى أتقدم سليم هذه المرة .. ثم اختبأت وراء أغصاف شجرة صغيرة تطل على ساخة القرية .. وسسليم بجانبى .. وعيناى نخترقان الظلام ..

كانت القرية غارقة فى الليل .. ليس هناك سوى هذا الضوء الأصفر الحافت ، ينطلق من مصباح صفير موضوع على الأرض ، بجانب قارع الطبل ..

والأهالى يقفون في دائرة كبيرة وقد اختفت وجوههم بين طيات الظلام .. وقارع الطبل يرفع ذراعيه ويهوى بهما في قوة ، كانه يصارع شبحا ، وقطرات المطر تلمع فوق جسده العارى الضخم ، وتبدو فى ضوء المصباح الخافت كحبسات من الماس الأصغر .. والكاباكا منتصب بقامته المديدة وسط السساحة ، وقد وضع فوق جسده جلبابا فضفاضا ، ناصع البياض ، يبدو وسط الليل كشعساع الفجر .. ورذاذ المطر ينسكب فوقه فى رفق .. ويرفع ذراعيه الى الساء ، ويتمتم بكلمات لا أفهمها .. وصوته عتيق قوى ، تستطيع أن تميزه من خلال قرعات الطبل .. ثم يسكت و مخفض ذراعيه ، فيتمايل أهالى القرية وهم يترغون بلحن غريب حزين .. ثم يعود الكاباكا ويرفع ذراعيه الى الساء ، ويتمتم بكلمات أخرى .. فيصرخ الأهالى صرخات حادة ، وهم يرفعون أذرعتهم ويتمايلون بها .. كأنهم يولولون .. كأنهم يولولون .. كأنهم يولولون .. كأنهم يستنجدون بالساء ..

ودقات الطبل لا تتوقف ..

دقات ضخمة هائلة .. تمارً الأرض والسماء .. وأحس بها فوق رأسي !

وقميصى قد ابتل والتصق بلحمى .. وقدماى تغوصان فى العلين .. ولكنى لا أحس بالبلل ، ولا بالطين .. ورأسى تحت قبمتى الكبيرة ، ساخن ، كل شعرة فيه تلتهب باللهفة والرهبة .

والهواء بدآ يهب فى عنف .. والأشسجار من حولنا بدأت تتمايل فى وشوشة صاخبة كأنها مذعورة .. وجلباب الكاباكا يطير مع الهواء ، فيبدو كأنه وشاح ملاك .. وقبعتى تكاد تطير من فوق رأسى .

ونجأة ..

صرخت السماء ..

أرعدت ..

ومع الرعد ؛ الطلق ضوء البرق ..

ظهر نور الله ..

وسكنت قرعات الطبل .. وسكت الأهالي .. ورفع الكاباكا ذراعيه الى السماء صامتاً .. وقد الفرجت شفتاه عن أسسنانه البيض ..

وهطل المطر ..

مطر عنيف .. كأن المحيط انتقل فوق رءوسنا وبدأ يفرغ مياهه علينا ..

وفجأة أيضا التهت فترة الصمت .. وبدأت الطبول تدق من جديد .. ليست هذه الدقات البطيئة الرهيبة .. ولكن دقات سريعة مرحة .. وانطلق الأهالي يقفزون في الهواء وهم يصرخون كأنهم يزغردون ..

والرعد يمود ويدوى ، فيخلع أذنى . .

والبرق يعود ويبرق ، فيخلع عيني ..

وقمت من وراء الشجرة التي أختبيء فيها .. وتقدمت الى الساحة ، أخوض في الطين وبجانبي سليم ..

ولم يتوقف أهالى القرية عن الرقص عند ما رأونا ، ولم تسكت الطبول .. ومد الكاباكا يده يصافحنى ، ووجهه يبدو من خلال خيوط المطر ، هادتا مبتسما .. وجه كاهن اتنهى من صلاته ، واستجاب الله لدعائه .. ثم صافح سليم .. وتقدمنا نسو السكوخ السكبير الذي يتوسط صف البيوت التي تحيط بالساحة .

وأحسست بمجرد أن دخلت السكوخ كأنى وصسلت الى الشاطىء بعد أن سبحت طويلا فى مياه المحيط .. المحيط الذى ينسكب فوق رءوسنا

وتركنا الزعيم عحرد دخولنا ، قائلا وابتسامته تبرى فوق أسنانه البيض:

- عن اذلكم ..

وخرج من الباب الجانبي ..

وخلعت قبعتى ، وجلست على المصطبة المفروشة بعصير من ألياف الشجر المجدول ، وبدأت أخلع حذائى وجوربى اللذين بللهما المطر .. وجلس سليم بجانبى يخلع هو أيضا حداءه وجوربه .. ورعشة خفيفة تسرى فى عروقى ، حتى خلت أنى على وشك أن أمرض ..

وعاد الزعيم بعد قليل ، وهو يرتدى جلبابا جديدا مخططا بالوان زاهية ، ويحمل بين يديه جلبابين أبيضين ، أعطى لكل منا جلبابا ، وهو يقول مبتسما:

- أظن أنكما في حاجة الى تغيير ثيابكما .

وكنا فى حاجة فعلا الى تغيير ثيابنا .. وخلعت قميصى المبلول بسرعة ، وارتديت الجلباب الفضفاض .. ثم خلعت بنطلونى من تحت الجلباب بعد أن أفرغت جيوبه .. وفعل سليم نفس الشىء وهو ينظر الى الكاباكا في دهشة وحذر ؛ كأنه لا يصدق أن يلقى منه هذه المعاملة الطبية ..

وحمل الكاباكا ثيابنا لملبتلة الى داخل البيت ، قائلا : - سنجففها بجانب النار ..

ثم عاد بسرعة ، وجلس على المقعد الكبير وأشار لنا بأن نجلس على المقعدين الآخرين المصنوعين من الجريد .. وتنهد فى راحة كأنه يفصل بين مهمة شاقة انتهى منها ، ومهمة أخرى يبدأ فيها .. ثم حنى رأسه وركزها فوق قبضة يده برهة طويلة ، وعند ما عاد ورفعها ، كان وجهه جادا ، متجهما ، ليس فيه أثر لابتسامة ..

وقال في صوت خفيض:

- النا في انتظار ابنتي بيندا .. ستأتي حالا ..

وجلسنا صامتين .. وعاد الكاباكا ومال برأسه فوق قبضة .. ه ..

وبعد قليل دخلت بيندا حافية القدمين ، ملتفة فى قطعة من القماش حمراء اللون ترتفع حتى تغطى نهديها ، وتترك كتفيها عاريتين .. وشعرها الأسود الناعم مسدل على ظهرها كأنها تجر وراءها قطعة من الليل ..

وهزت بيندا رأسها الصفير تحيينا دون أن تصافحنا ، وهست باللغة الفرنسية التى تبدو وكأن السانا آخر يتكلم من حلقها .. انسان أبيض:

- مساء الحير ..

ثم جلست فوق الوسادة الموضوعة فوق الصندوق الحشبى الكبير .. والمصحباح الصغير يلقى ضحوء الباهت على ثويها الاحد ، فتبدو كانها لوحة فنية رسمها فنان ..

ورقع الكاباكا رأسه ، وقال فى صسوت خليض عميق ، وخطوط كثيرة تشق جبينه :

ـ لقد أحلتنى الساء من عهد احتفظت به ثلاثين عاما .. الآن أستطيع أن أقول كل شيء .. بأمر الساء ..

وسكت وهو يتنهد ، ونظرة حزينة تملأ عينيه ..

وقلت وأنا أمد رقبتي نعوه الألتقط كل لفظ من ألفاظه :

ــ هل تريد أن يبقى سليم معنا ١٦

وكنت أعتقد إلى في حاجه الى توجيه هذا السؤال ، حتى أعنيه من الحرج اذا كان محرجا في التخلص من سليم ، وحتى اكتسب مزيدا من ثقته ، اذا كان في قلبه بقية من شك في الى أعمل في خدمة سليم لا في خدمة الطب ..

وأجب الكاباكا في هدوء :

ــ لا .. ليبق سليم . آن الأوان ليسمع سليم القصة .. كل ما أرجوه ألا يكتفى بساعها ، بل يحاول أن يفهمها ..

ثم سكت ..

وسليم ينظر اليه بعينين جاحظتين ، فيهما نوع من التحدى والاستعلاء ..

وطالت فترة سكوت الكاباكا وكلنا ننظر اليه .. بعيوننا .. برءوسنا .. بقلوبنا .. بلهفتنا .. وأخيرا مال الكاباكا بظهره على مسند مقعده ، وفرد ذراعيه فوق ساقيه ، وبدأ يتكلم دون أن ينظر الى أحد منا .. يتكلم في بعده ، كأنه يشد الكلمات من بعيد .. وقال وعيناه مركزتان في سقف الكوخ :

- كان فى قريتنا فتاة جميلة .. أجمل بنات القبيلة .. بل أجسل بنات مالى .. وكانت طيبة .. رقيقة .. ذكية .. حلم كل شباب السودان .. وكان الزعيم يدللها تشيرا .. بل كان يشركها معه فى رأيه .. ولسكن الدلال لم يفسدها .. لم تفتر .. طلت طيبة .. رقيقة ..

وتنهد الكاباكا فى أسى ، كأنه يطرد دموعا تتجمع فى صدره .. واستطرد قائلا :

- وذهبت الفتاة الجميلة ، يوما الى المدينة الكبيرة .. الى المدينة بعض بنات القبيلة .. ولم تكن تذهب الى المدينة الا نادرا .. مرة ، أو مرتين فى العام لتشترى الاقبشة والحلى .. وعادت من المدينة دون ان يبدو عليها شيء .. ربما بدت يومها أكثر مرحا .. وبعد أسبوع ، ذهبت الى المدينة مزة أخرى ، وعادت فى المساء .. ثم ذهبت الى المدينة فى الأسبوع التالى .. ثم أصبحت تذهب كل أسبوع .. واحيانا مرتين فى الأسبوع .. وبدأ بنات القبيلة وشبانها يتهامسون .. وبدأت الاشاعات تحيط بها .. وقد بلغت هذه الاشاعات أذنى الزعيم ، ولكنه سكت عليها .. أو ربما لم يصدقها .. لم يكن أحد يصدق أن الفتاة الجميلة ، الطيبة ، الذكية ، يكن أن ترتكب خطأ ..

وسكت الكاباكا برهة ومال برأسه على صدره ، ثم عاد ورفعها وعيناه أشد حزنا ، والخطوط العميقة قد ازدادت فوق جبينه ، واستطرد قائلا في صوت أكثر خفوتا :

- وصحا الزعيم يوما من نومه ، وسأل عن الفتاة الجميلة فلم يجدها في القرية .. ذهبت الى المدينة .. والر الزعيم .. واستدعى بعض صاحباتها يسألهن عن سرها .. انهن لا يعرفن شيئا .. وهي لا تتحدث اليهن عن سرها .. وكلما عادت من المدينة طلت معتكفة عنهن الى أن تذهب الى المدينة مرة أخرى .. ولكن واحدة من صاحباتها قالت للزعيم انها لاحظت في المرة الأولى التي ذهبت معها الى المدينة ، أنها وقفت طويلا تتحدث الى شاب أبيض .. وكانت عينهاها وهي تحادثه ، تلمعهان ، وابتسامتها تملأ وجهها .. واشتدت ثورة الزعيم .. وأيقن أن الفتاة الجميلة على علاقة برجل أبيض .. وانتظرها الى أن عادت في المساء .. وسألها عن سرها .. فرفضت أن تعترف .. كانت تعلم أن الزعيم لن يتسامح فى خطيئتها الكبرى .. كانت تعلم أن القرية رغم أنها أقرب القرى الى المدينة الكبيرة ، الا أنها أشدها محافظة على التقاليد الوطنية .. لذلك خافت أن تعترف بسرها .. ولكن الزعيم قسا عليها .. لأول مرة يقسو عليها .. وجرها الى ساحة القرية ، ووسط كل الشبان والبنات ، ضربها .. ضربها كثيرا .. لأول مرة يضربها ، وظل يضربها حتى صرخت قائلة : نعم .. انه أبيض .. وأحبه ..

وسكت الكاباكا ، وشفتاه لا تزالان ترتعشان ببقايا كلماته.

وأدرت رأسى الى بيندا .. انها جالسة ملتفة فى الوشاح الأحمر .. ووجهها غارق فى الدموع .. دموع صامتة ..

وتنهد الكاباكا واستطرد ، وهو حريص على ألا ينظر لواحد منا ، كانه يروى انقصة لنفسه :

- وحرم الزعيم على الفتاة الجميلة الذهاب الى المدينة .. وخاصمها كل أهل القرية .. قاطعوها .. كانت كلما مرت بواحد منهم أدار لها ظهــره :. ولكنها لم تأبه بهم .. وتحـــدتهم .. واستمدت من كبريائها المجروحة قوة أكبر للعناد .. وبعد أيام استطاعت أن تترك القرية دون أن يراها أحد .. وذهبت الى المدينة .. وعادت قبل المساء وهي تجر وراءها الشاب الأبيض الذي تحبه .. كان شابا طويلا ، قويا واسع العينين .. يبدو من ملبسه أنه مهاجر فقير .. وكان يسمير ورّاءها وهو خائف .. يرتمد .. ينظر الينا كأنه يتوسل .. كأنه على وشك البكاء .. هذا الرعديد ، الجبان .. ولكنها كانت تشده من يده .. الى أن دخلت به الى الزعيم وصاحت في جرأة وتحد .. نريد أن تتزوج .. وزار الزعيم كالأسد .. وقفر على العباب الأبيض كالنش .. وأخذ يدفعه خارج الكوخ .. ثم خارج القرية .. وهو يسبه ن. يلمنه .. ويلمن كلُّ البيضُّ .. والفنابُ الأبيض يهرول أمامه .. وهو يتوسل .. ويصرخ .. هذا الجبان الرعديد .. الى أن خرج من القرية .. وخرج كلُّ شباب القرية يسيرون وراءه صامتين .. فقط ينظرون اليه بعيونهم الغاضبة .. وهو يهرول أمامهم ... ثم يعود ويتلفت اليهم متوسلا أن يرحموه .. ولكنهم لايجيبون

.. لا يتكلم أحد منهم .. كلمة تخرج من شفاهنا خسارة فيه .. ويهرول .. ويجرى .. ونحن دائمًا وراءه .. الى أن وصل الى مدخل المدينة ..

ومسح الزعيم علامات الغضب والفل التي بدت على وجهه وهو يتحدث عن هذا الشاب الأبيض .. ثم قال :

- وأمر الزعيم بسجن الفتاة الجميلة فى أحد الأكواخ .. عاشت أياما طويلة لا تخرج من سجنها .. وكان الزعيم يذهب اليها أحيانا ويحاول أن يقنعها بأن تقاوم حبها .. ولكن .. لا .. انها عنيدة فى الحب .. لا تحاول أبدا أن تبرأ منه .. وبدت عليها تصرفات غرية .. كانت تقضى أياما لا تتكلم .. ولا تأكل .. ولا تشرب .. كأنها قررت أن تموت .. ثم فجاة تصحو يوما وتبدأ فى الصراخ .. تصرخ طول اليوم .. وتأكل بشراهة .. كأنها قررت أن تحتفظ بحياتها من أجل حبها .. ويدخل اليها أحد الشبان يوما لتحادثه فى هدوء ، ويبدو عليها أنها نسيت عذابها .. ويدخل عليها نفس الشاب فى يوم حبها . ونسيت عذابها .. ويدخل عليها نفس الشاب فى يوم آخر ، هتهب صارخة فيه .. وتهجم عليه .. تمزق وجهه بأظفارها .. وقلنا عنها انها جنت .. أصبحت الفتاة الجميلة ، الطيبة ، الذكية .. مجنونة ..

وسكت الكاباكا ليبتلع ريقه .. وارتفع نشيج بيندا الجالسة في ركن الكوخ ملتفة بالوشاح الأحمر .. والتفتنا اليها جميعا ، دون أن يتكلم أحد منا أو يتحرك من مكانه .. ثم عدنا برءوسنا الى شفتى الكاباكا ..

واستطرد الكاباكا قائلا وهو يمسح دمعة كبيرة سقطت من عينيه :

واستطاعت المجنونة أن تفر من سجنها .. ثقبت جدار الكوخ باظافرها .. وذهبت .. ذهبت على ألا تعود .. وعلمنا بعد شهور طويلة أنها تسكن فى كوخ على الشاطىء الآخر من النهر .. عند سفح كوبالا .. فى مكان خفى وسط الغابة .. وعلمنا أيضا أنها تزوجت حبيبها الأبيض ، على الطريقة الاسلامية .. ورغم أن زوجها أصبح غنيا بعد ذلك وجمع كتير من الأموال .. الا أنها ظلت تسكن فى هذا الكوخ .. وهو يسكن المدينة .. ويتردد عليها سرا .. كان يخجل من أن يعرف أحد أن زوجة زنجية ..

وقال سليم كأنه يريد أن يتأكد :

ـــ تقول أنها تزوجت على الطريقة الاسلامية ?

ونظر اليه الكاباكا نظرة هائلة ، أخرسته .. ثم عاد يقول :

- وأصدر الزعيم أمره بتبرؤ القبيلة منها .. لم تعد احدى بناتنا .. لم يعد من حقها العودة الى القرية .. ولم يعد واحد منا يستطيع أن يبحث عنها ، أو يذهب اليها .. ولكن الزعيم نفسه لم يتحمل الأمر الذى أصدره .. أصيب بالشلل .. مات حسده .. ومات لسانه .. لم يعد يتحرك ، ولا يتكلم .. لم يعد فيه الا عينان يبكى بهما أحيانا ، ويغضب بهما أحيانا .. وكان من ين شبان القسرية من لا يستطيع أن ينسى الفتاة الجميلة ، الطيبة ، الذكية .. أجمل البنات ، وأطيبهن ، وأذكاهن .. فكان

يبحث دائمًا عن أخبارها .. وقد مر عامان .. ثم علمنا أنها ولدت .. وضعت طفلا لونه أبيض بميل الى السمرة ..

وبعد ان وضعت الطفل بأسبوع واحد ، جاء زوجها الابيض وأخذ الطفل في غفلة منها .. واختفي هو والطفل .. سافر به الى وطنه الأصلى .. وجنت الفتاة الجميلة .. انتظرت الزوج والابن أياما .. ثم خسرجت تبحث عنهما في المدينة الكبيرة .. وهي مجنونة .. كل ما فيها يدل على الجنون .. والناس يضحكون عليها .. ويطردونها من أمامهم .. ويضربونها اذا ألحت في السؤال .. وقبض عليها البوليس مرات ، وكانت تروى لهم قصتها فلا يصدقها أحد .. انها فقط مجنونة .. المسكينة .. وكانُ زعيم القبيلة قد مات في هذه الفترة ، وتولى عيره الزعامة .. وكان الزعيم الجديد يحب الفتاة الجميلة .. يحبها منذ كانت طفلة .. رعا احبها وهي لا تزال في بطن أمهـــا .. فلم يطق أن يراها مشردة في شوارع المدينة .. تبيت على الأرصفة .. وتأكل البقايا التي تلقى في الشارع .. فأصدر أمره بالعفو عنها .. وأرسل من عاد بها الى القرية .. وبدأ يعالجها .. ويخفف من جنونها .. وبعد جهد كبير هدأت .. وكان هدوءا غريبا .. ريما كان نوعا آخر من الجنون .. ولكنها لم تنس أبدا ابنها .. ابنها الذي خطف منها مرازعا برئت من حب الزوج .. الزوج النذل الجبان .. ورغم ذلك فهو لم يكن أســوأ الْأزواج البّيض .. المهم كلهم يعتبرُون الزواج من بناتنا مجرد متعة .. مجرد لهو .. عجرد تبديد لأوقات الفراغ .. لا أحد منهم يحترم هذا الزواج ..

لا أحد منهم يعترف بهذا الزواج بينه وبين نفسه .. انها مجرد متعة عابرة .. ثم يختفى .. حتى لو لم يسافر الى وطنه .. يكفى أن يخرج ولا يعود .. انهم يعتبرون بناتنا حيوانات .. وهم لا يحترمون زواجهم من الحيوانات ..

وزفر الكاباكا أنفاساً من السخط .. وأسقطت بيندا رأسها بين يديها تخفى دموعها .. وابتسم سليم ابتسسامة صغيرة ساخرة ..

وعاد الكاباكا يقول:

- وبعد عام .. جاءت الفتاة الجميلة .. واسمحوا لى أن أستمر فى تسميتها بالفتاة الجميلة ، فانى لا أتصورها الا منذ كانت فتاة جميلة .. جاءت الى الزعيم الجديد وقالت له ان ابنها تُد عاد الى باماكو ..

وسألها الزعيم في دهشة :

-- كيف عرفت ?

قالت و نظرتها ثابتة :

لا أدرى .. ولكنى متأكدة أنه عاد الى باماكو .. قلبى يقول لى اله عاد .. وأنا أصدق قلبى ..

وذهب الزعيم بنفسه الى المدينة ليتأكد مما يقوله قلب الفتاة الجميلة .. وكان قلبها صادقا .. لقد عاد النذل الأبيض الى باماكو ، ومعه زوجة من بنى وطنه .. زوجة بيضاء .. ومعهما طفل .. وقال النذل لأهمل باماكو ان الطفل طفله من زوجته البيضاء .. وأنقص من عمره عدة شهور حتى لا يسأله أحد ،

كيف يكون ابنك من زوجتك ، وهو يبدو كأنه اكتمل عام من عمره ، وأنت لم يمر على زواجك أكثر من عام ? وكان لون الطفل عيل الى الاسمرار .

جمع الزعبم كل هذه المعلومات ، ثم عاد الى قريت وأبلغ الفتاة الجميلة بكل ما عرفه .. لم يخف عنها شيئا .. ثم سالها :

الا زلت تریدین زوجك ..
 قالت وعیناها تلمعان كالبرق الغاضب :

لا أريده .. أمقته .. أحتقره ..

وقال الزعيم :

-- وتريدين الطفل ?

قالت وقلب الأم في عينيها:

--- نعم انه طفلي ..

قال:

- أتريدينه أن ينشأ في قريتنا .. وأبوه أبيض ..

قالت:

- نعم .. انه اپنی ..

قال:

-- أليس من الخير أن يبقى مع أبيه ، ليجد حياة أفضل ، ليتعلم .. ليصبح طبيبا .. أن المستقبل هناك أبيض ..

وسكتت الأم طويلا ثم قالت والدموع في عينيها:

ليبق مع أبيه . ولكن يجب أذ أراه .. الى أمه ..

وقال الزعيم :

- أتريدين أن يعرف الناس انك أمه .. ويعرف الناس أنه ماتيس ، من أم زنجية وأب أبيض .. ألا ترين كيف يعيش الماتيس .. بلا شخصية .. ألا تذكرين كيف كنت أنت نفسك تحتقرين الماتيس ..

وسكت الأم الجميلة .. اكتفت بدموعها .. ثم حملت الدموع وانزوت بها فى كوخها .. ولم تعد تطالب بابنها .. ضحت بكل حقها فيه من أجله .. ضحت بأمومتها .. بقلبها .. وقبلت أن تقسم بالاله الأعظم بألا تبوح بسر ابنها .. ولكنها ظلت تصر على أن تراه .. فكانت تذهب الى المدينة .. وتطوف ببيت النذل الأبيض ، الى أن ترى ابنها من بعيد .. وعند ما كبر الابن وأصبح صبيا كانت تذهب الى حيث يلعب مع زملائه ، وتحمل له الهدايا ، وتجلس معه وتحادثه .. وتعود فرحة .. وكان أكثر ما يفرحها أن ترى ابنها يلعب مع الأطفال الزنوج .. وكان أكثر ما يفرحها أن ترى ابنها يلعب مع الأطفال الزنوج .. وكان أكثر ما يفرحها أن ترى ابنها يلعب مع الأطفال الزنوج .. عروقه .. تحس أنه لا تزال تعيش فيه .. تحس أن دماءها تجرى فى عروقه .. تحس أنها تذهب وتجلس مع ابنها ، فأرسل اليها أحد موظفيه يهددها .. ولم تعد تذهب الى ابنها ، كا خوفا من التهديد ، ولكن خوفا عليه ..

وسكت الكاباكا ..

وأجهشت بيندا بالبكاء .. ورأسها منكس فوق صدرها .. وشعرها مسدل فوق وجهها ونظرت الى سليم كأنى أذكره بهذه المرأة التى قال لى انها كانت تذهب الى سامى فى صغره ، وتروى له أساطير الزنوج .. وكان سليم شارد النظرات .. متهدج الأنفاس .. يضغط احدى يديه بالأخرى .. وينظر الى الكاباكا كأنه يقاوم انفجارا فى صدره ..

واعتدل الكاباكا فى جلسته .. ورفع رأسه ينظر الى السقف كأنه يستلهم السماء .. ثم عاد وألقى برأسه فوق صدره ، وقال فى صوت محشرج :

- هذه الفتاة الجميلة ، هي أختى .. وهي أم سامي ..

وصرخت بیندا ، صرخة كبیرة .. ثم انتفضت ، وجرت نحو أبيها ، وألقت نفسها فوق صدره ، وارتفع نشیجها ..

ولف الكاباكا ذراعه حولها ، وبكى معها ..

وصاح سليم :

**ــ هذا كذب ..** 

ونظر اليه الكاباكا نظرة قوية بخرت دمنوعه ، وصرخ فيه :

-- اخرس ..

وانكمش سليم في مقعده ، وتمتم في جبن :

- أقصد أنه كلام يحتاج الى اثبات ..

وقال الكاباكا وبياض عينيه ينطلق كضوء البرق :

- الاثبات الوحيد ، هو انى أنا الذى أقول هذا الكلام .. وظل مركز ا عينيه على وجه سليم ، حتى أرخى سليم عينيه ،

ثم أدار رأسه الى ابنته ، واحتضنها فى حنان ، وأخذ يربت على ظهرها بكفه ، قائلا فى صوت تخنقه الدموع :

- أنت تعمل مين الآن لماذا كنت أعارض فى زواجــك من سامى .. ثم لماذا وافقت .. لعلك تصفحين عنى ..

وبقيت ساكتا الى أن هدأت الأنفاس من حولى قليلا ، ثم قلت في لهجة الطبيب الهادئة ..

- وماذا جرى للفتاة الجميلة بعد ذلك ?

وأزاح الكاباكا ابنته من فوق صدره ، وقال وهو يقوم واقفا :.

- أتريد أن تراها ..

قلت في دهشة:

- الا تزال على قيد الحياة ..

قال:

- نعم .. تعال .. ستراها الآن ا

ثم نظر الى سليم من فوق قامته الطويلة ، وقال في تحد :

- تعال أنت أيضًا يا سليم .. تعال لترى زوجة أبيك ا

.. وحمل الكاباكا المصباح الصغير ، وتقدمنا خارجا من الكوخ الى ساحة القرية .. وبيندا تسير بجانبه ودموعها فوق خديها .. ووقف سليم مترددا وعيناه جاحظتان زائغتان .. وجذبته من ذراعه جذبة خفيفة ، فمشى بجانبى صامتا ، وقد سقط رأسه من فوق عنقه وتدلى فوق صدره ..

وسرنا فى ساحة القسرية بضع خطوات .. وكان المطسر قد انقطع .. والطبول سكتت ، ولم يبق الا بضمة أفراد من الأهالى يتحركون فى الظلام كأنهم الأشباح ، وعيونهم البيضاء تبرق أمام وجوهنا كأنها ثقوب فى الليل ..

ووقف الكاباكا أمام كوخ يبعد قليلا عن كوخه ، والنفت الينا صامتا .. ركز عينيه فوق وجه ساليم ، ثم اللهما الى وجهى .. ثم استدار لنا ، وأحنى رأسه ودخل الكوخ ..

ودخلنا وراءه ..

كان الكوخ خاويا الا من سرير من فروع الشجر ، مكوم عليه شيء لا أستطيع أن أتبينه ، رغم ضوء المصباح الذي يحمله

الكاباكا .. وبجانب السرير صندوق خشبى صفير ، مزين بالمسامير الملونة ..

ورفع الكاباكا المصباح فوق السرير ، وقال كأنه يبكى : ــ هذه هى الفتاة الجميلة .. أجمل بنات السؤدان ! وصرخت بيندا :

-- عمتى ..

ثم سقطت راكعة بجانب السرير ، ووضعت رأسها فوق صدر المرأة وأخذت تبكى ، وتتكلم بلغتها لله الولف للمات سريعة ، وبصوت حاد رفيع ، له نفس الرئة التى نسمعها في صوت الندابات عندنا ..

وتقدمت إلى السرير ..

كان فوقه كومة من العظام السوداء .. ووجه مكرمش ، ليس فيه قطعـة نجت من التجاعيد .. خطـوط كثيرة عميقـة متقاطمة ، تكون وجه امرأة عجوز ..

واقترب سليم من السرير فى تردد . .

وألقى نظرة سريعة ، ثم تراجع وهو يشهق .. ولكنى أمسكت به وهمست في أذنه :

- انظر اليها جيدا ..

وفتحت المرأة عينيها .. فبانت ملامحها أكثر .. ان في عينيها طيبة وهدوءا .. وابتسمت .. ابتسامتها علا تزال حلوة تمرح فوق أسنانها البيضاء بين شفتين شـقهما العمر والعذاب .. ومدت يدا مرتعشة من العظام السوداء وأخذت تمسح على شعر





بيندا .. وشفتاها تتحركان دون أن يخرج من بينهما صوت .. واستطعت أن ألمح الشبه الكبير بينها وبين بيندا .. وقال الكاباكا في صوت مرتعش :

- اله ضيف من مصر ، جاء يسلم عليك ..
ورفعت المرأة عينيها الى ، وعادت شفتاها المشققتان تتحركان فوق ابتسامتها ، دون أن يصدر من بينهما صوت ..
وقلت لها وأنا أحاول أن أبتسم :

- هذه مناسبة سعيدة .. لقد حدثنى الكاباكا عنك كثيرا .
وهزت المرأة رأسها ، هزات متعبة ، ولكنها رشيقة كأنها
لا تزال تحتفظ بأنو ثنها ورقتها .. ثم أدارت عينيها حتى سقطتا
على وجه سليم .. ونظرت اليه طويلا .. ثم شهقت شهقة حادة ..
ومدت ذراعيها في الهواء كأنها تربد أن تصل اليه .. ولسانها
المشلول يتحرك في فعها ويضدر عنه صوت كالحوار الرفيع ..
ثم أسقطت ذراعيها .. وأخفت وجهها بكفيها ، وهي تهز رأسها
فوق وسادتها هزات عنيفة ، وتموء كالقطط ..

وهمست في أذن الكاياكا:

۔ هذا يكنى ..

ونظر الكاباكا الى أخته نظرة حزينة مشفقة ، ثم استدار خارجا من الكوخ .. وخرجنا معه .. وتركنا بيندا تبكى بجانب كومة العظام السعوداء .. وسليم بجانبي يهمس في صوت مخنوق:

-- مستحيل .. مستحيل ..

وظل يردد كلمة ( مستحيل ) ، وصوته يرتفع شيئا فشيئا ، حتى عدنا الى كوخ الكاباكا .. فصرخ :

-- مستحيل!

ونظر اليه الكاباكا نظرة هائلة جامدة ، وقال له فى هدو، :

- ما هو هذا المستحيل?

وقال سليم وهو يرتعش ..

-- انها ليست زوجة أبي .. لا أستطيع أن أصدق ..

وقال الكاباڭا فى هدوء :

- صدق .. والنسذل الأبيض الذي حدثتك عنه ، هو

أبوك!

وقلت للكاباكا حتى أقطع هذا النقاش الحاد:

أظن أن ليأبنا قد جفت ..

ونظر الكاباكا الى سليم فى ازدراه ، ثم قال لى : -- سارى ..

ثم خرج من الباب الجالبي في خطوات عصبية ..

والقى سليم نفسه على مقعد ، والقى رأسه بين يديه ، وهو

يهس كأنه يبكي:

-- لابد أني أحلم ..

وقلت له بصموت جاد حتى أشمعره بأن هذا ليس وقت النواح :

ـــ هل هي نفس المرأة ?

ورفع رأسه الى وقال فى حدة :

-- أي امرأة ?

قلت:

المرأة التي كانت تذهب الى أخيك سامى فى صغره :
 وتروى له أساطير الزنوج ..

قال وهو يدير رأسه عني :

- لا أدرئ ..

قلت وكأنى أؤنبه:

- أرجوك أن تساعدني .. تماسك ، حتى نسستطيع أن نصل الى تنيجة ..

قال دون أن يرفع رأسه الي :

أظن أنها هي ..

قلت:

-- ألست متأكدا .. ?

قال وهو يزفر أنفاسه:

متأكد.. انها هي ..

ثم انطلق صِارخا:

ــ ولكن هذا لا يعنى أنها زوجة أبى ..

ولم أردعليه ..

جلست على مقعد وأخذت أراجع فى ذهنى حالة سامى النفسية .. ان حالته الآن واضحة بكل تفاصيلها ..

انه من أم زنجية وأب أبيض .. وقد سقطت هذه الحقيقة في عقله الباطن ، نتيجة تجاهلها .. ثم بدأ الصراع بين عقله الباطن وعقله الواعى .. كل منهما يريد أن يسيطر عليه .. فاذا انتصر العقل الباطن أصبحت لسامى شخصية زنجية .. واذا انتصر العقل الواعى أصبحت له شخصية الرجل الأبيض .. والعقل الباطن يعلم أن أمه هى همذه المرأة التي كانت تذهب اليه في صغره وتروى له أساطير الزنوج .. ولو استمرت هذه المرأة في الذهاب اليه فربما استطاع العقل الباطن بمرور الأيام أن يلتقى مع العقل الواعى حول حقيقة واحدة .. ولكن المرأة انقطعت عن

الذهاب اليه .. منعها أبوه .. فنسيها سامى .. وسقطت هى الأخرى فى العقل الباطن مع أصله الزنجى.. الى أن قابل بيندا .. وكانت بيندا تشبه المرأة الأخرى .. تشبه أمه .. فأثارت رؤيتها عقله الباطن .. وحركته .. ونصرته على عقله الواعى .. فأصبحت تسيطر عليه شخصية الزنجى .. الى آن يهدأ العقل الباطن ، فيعود ويسيطر عليه عقله الواعى .. عقله الأبيض !

هذه هي حالة سامي باختصار ..

كيف أصل الى علاجها ?

ان المتبع فى هذه الحالات أن أعقد جلسات مع المريض أتركه فيها يتحدث عن نفسه ويعاول الفوص فى عقله الباطن الى أن يكتشف سره بنفسه .. بكتشف عقدته ..

ولكن هذه الطريقة — كما قلت — تتطلب شهورا طويلة ، وآنا سأغادر باماكو بعد أيام ..

ليس أمامى الا الطريقة الأخرى فى العلاج .. طريقة .. الصدمة العصبية !

فكيف أصدمه .. صدمة عنيفة تقفز بعقسله الباطن الى مستوى عقله الواعى ..

وغرقت فی افکاری ..

ودخل الكاباكا يحمل ثيابنا وهو يقول :

- آسف .. ليس فى الكوخ أحد الآن ليقــوم بكيها ..
 كلهم نيام .. وبيندا لم تعدمن عند عمتها ...

ورددت عليه بابتسامة صغيرة ..

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وأخذنا أنا وسليم نبدل ثيابنا .. كل منا يخلع الجلباب الذي أعطاء لنا الزعيم ، ويرتدى قميصه وبنطلونه .. وكلنا صامتون..

ثم اقتربت من الكاباكا وقلت له بصوت خفيض:

- ألم ير سامى هذه السيدة من قبل .. أقصد السيدة أختك ..

قال وهو يهز رأسه :

ــ لا .. انه لا يعسرف بوجودها .. ولا أظن أن أحسدا حدثه عنها ..

مددت بدي اليه مصافحا وقلت:

- آسف لازعاجك ..

قال وهو يشد على يدى وينظر في عيني:

- أرجو أن تنجح في علاج سامي .. انه ولد طيب ..

قلت كأنى أطمئنه :

- سأيذل جهدى ..

وعاد يقول قبل أن يترك يدى :

-- هل هناك أمل ..

قلت :

- أمل كبير ..

وترك يدى .. ونظر الى سليم دون أن يمد اليه يده .. وتردد سليم ثم قرر ألا يمد يده هو الآخر .. واكتفى بأن تمتم :

- مساء الحير ..

ولم يرد عليه الكاباكا .. ظل منتصبا بقامته الطويلة وسط

الكوخ ، وجلبابه الفضفاض الملون بخطوط صفراء وسوداء ، ينسدل فوق جسده الأسود .. فيبدو وكأن القمر يشق الليل ما معته الصفراء ..

وخرجنا من الكوخ ..

والكاياكا وراءنا ..

وفجأة طرأ على رأسي خاطر ، فالتفت الى الكاباكا وقلت له :

- هل استطيع أن أرى بيندا ..

ونظر الى فى دهشة .. وقال متعجبا :

ــ بيندا ..

قلت:

نعم .. سأراها لدقيقة واحده .. انه أمر هام ..

وسكت الكاباكا برهة .. ثم خطا الى كوخ أخته .. وغاب

قليلا .. وسليم واقف بعيدا عنى يدق الأرض في ملل وضيق .. وعاد الكاباكا ومعه بيندا ، وعيناه حمراوان في لون

وفقاد التعابات ولفت بيندا ، وفقيده مصدراوان في فور وشاحها .. حرقتهما الدموع ..

وقلت لها في لهفة:

- سؤال آخر .. لو سمحت .. عندما كنت تذهبين الى المدينة للبحث عن سامى .. هل كنت تعثرين عليه فى النهار ، أو فى الليل ..

وتنهدت وقالت فى زهق كأنها ضاقت بكثرة أسئلتى : -- انه فى النهار يكون فى الدكان .. وكنت أخاف أن أذهب اليه فى الدكان .. وكنت أجده دائمًا فى المساء .. - اسمعى .. غدا فى الساعة الثامنة تماما يجب أن تكونى على باب غرفتى فى الفندق .. ستجدين الباب مفلقا .. فانتظرى خلف الى أن تدق الساعة الثامنة بالضبط .. ثم انقرى نقرة خفيفة على الباب .. وعندما أفتح لك .. ستجدين سامى معى فى الغرفة .. فلا تندهشى .. تقدمى كأن الأمر عادى .. هل فهمت ؟

قالت:

- لم أفهم ماذا تقصد ..

قلت :

- انى أحاول بهذه الطريقة أن أفيق سامى من حالته .. قالت في دهشة :

وهل يفيق بهذه السهولة ?

قلت:

لا أدرى .. انها مجرد محاولة ..

ومددت يدى لها مصافحا وأنا أقول:

- سأتنظرك غدا ..

قالت:

- مهلا .. إني لا أستطيع أن أذهب اليك في الفندق ..

قلت في دهشة:

- لاذا ?

قالت:

غير مسموح للزنوج أنه يدخلوا هذا الفندق ..

قلت:

-- سأعطى البواب أمرا بالسماح لك بالدخول ..

قالت:

ــ انه قانون ..

قلت:

ـ هناك وسائل كثيرة للتغلب على القانون ..

وتركتها وخطوت سريعا خارج القرية ، وسليم يلحق بي ... وركبنا السيارة ، وأنا أفكر فىالصدمة التي أعدها لسامي..

كانت هذه الصدمة تعتمد على ضبط سامى وهو فى حالة اتقاله من شخصية الى أخرى .. أى فى نفس اللحظة التى يتم فيها تحوله من شخصية الرجل الأبيض الى شخصية الرجل الزنجى .. ففى هذه اللحظة يكون الصراع بين العقل الباطن والعقل الواعى على أشده .. وتكون قوة كل منهما مساوية للآخر .. وأى محاولة لمساعدة أحدهما قد تنصره على الآخر .. ومهمتى هى أن أستغل هذه اللحظة لأساعد العقل الواعى حتى يكتشف سر العقل الباطن ، فيحل عقدته ..

هذه هى الصدمة التى أعددتها لسامى .. وهو نوع من الصدمات لايزيد نسبة نجاحه عن عشرة فى المائة .. وأهم عيوبه أن مجرد وجود الطبيب مع المريض ، قد يحول دون نشسوب الصراع بين العقل الواعى والعقل الباطن .. فالعقل الباطن هو دائما عقل جبان يسكت ، ويختبىء ، مجرد احساسه أنه محاصر ، وأنه ليس متمكنا من فريسته ..

ولكن ..

الواقع أنى كنت في حاجة الى صدمتين ، لاصدمة واحدة ..

صدمة لسامي ..

وصدمة لسامية ..

وبدأت أفكر خلال الطريق في صدمة أخرى أعدها لسامية ، وقد غابت عن عيني كل مناظر الغابة التي نمر بها ..

وقطع على مىليم تفكيرى وقال بمسسوت تائه كآنه يعادث

تفسه:

- هل ستطلع سامی علی کل شیء ?

قلت وأنا أشد عقلى من التفكير في سامية :

- المشكلة ليست في اطلاعه .. ولكن في الطريقة التي نطلعه بها ..

قال وأصابعه متشنجة فوق عجلة القيادة:

قد يصدم عندما يعرف الحقيقة ، وتسوء حالته ..

قلت:

- الى أريده أن يصدم .. ولن تسوء حالته .

قال ولهجته اللبنانية تملأ فمه :

- أنا لا أريده أن يعرف شيئا ..

قلت في هدوء :

-- من حقه أن يعرف ..

قال في حدة:

- ومن حقى أن أحمى سمعة العمائلة .. وسمعتى .. وسعمة سامى نفسه ..

قلت:

- دع سامي يقرر ذلك ..

قال كأنه يسرخ:

- سامى مجنون لا يستطيع أن يقرر شسيئا .. ثم الى لا أريدك أن تتدخل فى حياتنا الى هذا الحد .. ومن حقى أن أعفيك كطبيب من علاج آخى ..

قلت بنفس الهدوء:

سلس هذا من حقك .. ان سامى ليس مجنونا حتى تعتبر تفسك قيما عليه .. ان المريض النفساني عندما يكون فى حالته الطبيعية يعتبر انسانا كامل القوى العقسلية .. من حقسه أن يتصرف .. ومن حقه أن يختار طبيبه ..

ونظرت الى سليم نظرة جامدة واستطردت فى لهجة عتاب:

انك انسان أنانى .. ولم أكن أعرف أنه يمكن أن تضحى

بأخيك في سبيل أنانيتك ..

وظل سليم ساكتا ؛ وأنهاسه متهدجة ، ثم اغرورقت عيناه يالدموع .. وقال وعجلة القيادة تهتز في يده :

- آني حائر يا دکتور .. انها مصيبة .. مصيبة ..

وابتسمت في وجهه ، وقلت وأنا أربت على ظهره :

- اطمئن يا رجل .. وتأكد أن شفاء سامى فيه حل لكل المثناكل ..

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ومسح سليم دموعه وظل صامتا الى أن وصلنا الى الفندق .. وقلت له وأنا أفتح ﴿ بِابِ السيارة ﴾ ..

- أرجوك أن تبلغ سامى أنى أربد أن أراه غدا الساعة السابعة في حجرتى بالفندق .. وأرجوك ألا تقول له شيئا مما عرفناه .. أرجوك .. لو قلت شيئا لأفسدت كل شيء ..

وهز سليم رأسه موافقا ..

وهممت بالنزول من السيارة ، ولكنى عدت والتفت اليه قائلا ، وفي رأسي فكرة جديدة :

مل تحتفظ بالمجلات اللبنانة القديمة التي كانت تنشر
 صور سامية ، وتكتب عنها كمطربة ...

ونظر الى فى تعجب ، وقال :

- نعم .. انها في الدولاب ..

قلت :

- أرجوك أرسلها الى فى الصباح الباكر ..

قال والدهشة تنطلق في عينيه ..

الذا إ

قلت :

- ستعرف فيما بعد .. تصبح على خير .

وتركته .. وصعدت الى غرفتى .. ونظرت فى الساعة .. انها الثانية صباحا .

وبدأت أخلع ثيابي وأنا أكاد أسقط من التعب .. وخوف

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

كبير يملأ صدرى .. خوف من أن يفسد سليم خطتى ويطلع سامى على الحقيقة ..

وكان تعبى أكبر من خوفي ..

غت ..

## \*\*\*

وقمت من نومى فى الساعة الثامنة صباحا على صوت طرقات مهذبة على بابى .. وكان خادم الفندق يعمل لى مظروفا كبير .. وقال لى ان شخصا قد تركه للبواب وطلب توصيله الى فى الحال .. حتى لو كنت ناتما 1

وفتحت المظروف ..

وابتسمت في راحة ..

كان المظروف من سليم .. وكان يضم الجرائد والمجلات اللبنائية التي كتبت عن سامية ونشرت صدورتها .. وكانت ابتسامتي لأن ارسال هذا المظروف الى ، كان دليسلا على أن سليم قد قرر بينه وبين نفسه أن يساعدني في علاج أخته وأخيه ، وأنه لن يفسد خطتي ..

وبدأت أقلب فى الصحف والمجلات القديمة .. ان تاريخها يرجع الى عام ١٩٣٩ ، وسامية تبدو فى صورتها ، فى العاشرة من عمرها .. هزيلة .. صفراء .. ولكن فى عينيها حيدوية دافقة .. وترتدى زيا غاليا ، وتضع فى معصمها سوارا من الماس لا تلبسه بنت فى عمرها .. انما يدل على ثراء أبيها ، وعلى تباهيه بثروته ،

وعلى فساد ذوقه .. ومكتوب فوق الصورة عنوان كبير « مطربة افريقيا » ، ومكتوب تحتها أن الآنسة الصعيرة سامية الداعوق كريمة المهاجر والأديب المعروف ساميح الداعوق ، قد غنت في الحفله التي أقيمت في زحلة لتكريم أبيها ، فادهشت السامعين بتعريدها العدب .. و .. و .. و كلام كثير في جميع هذه الصحف والمجلات عن الموهبة المبكرة ، والبرعم المتفتح ، والفن الأصيل .. ولا غرو ، فهي فنانة بنت فنان .. الى آخر هذا النفاق الذي تجيده المجلات اللبنانية التي تصدر خصيصا لابتزاز أموال المهاجرين .

ورأيت صورة الأب ، السيد سامح الداعوق .. انه أقرب شبها الى سليم منه الى سامى .. ولكن وجهه أكثر اعتدادا ، وعيناه أكثر حدة .. وله شارب مرفوع .. ويضع على رأسه طربوشا طويلا ، وعيسك فى يده بعصا ، لها يد من ذهب ، وفى أصبعه خاتم من الماس .. والغرور ينطق من وجهه .. غرور يكاد يكون جنونا .. وكلام كثير عن عبقرية السيد الوالد .. وعنوان كبير « أمير شعراء المهجر » .. ثم قصيدة من شعره ..

وقرأت القصيدة ، الله ليمن شعرا .. الله قطع من الحجارة والطوب مرصوصة بعضها بجانب بعض ، فى شكل كلمات .. كلمات تنقصها الرقة ، وينقصها المعنى ، وينقصها الوزن .. ولا أدرى لماذا كان يصمم الوالد على أن يكون شاعرا .. رعا لأن المجتمع الضيق المعزول الذي يعيش فيه المهاجرون الى افريقيا ، المجتمع الضيق المعزول الذي يعيش فيه المهاجرون الى افريقيا ، يجعلهم يحاولون أن ينفسوا عن أنفسهم في هواية فنية ..

تخفف منضغط العزلة والنسيان على نفوسهم .. وغالبا ماتكون الهذه الهواية مجرد خيال ، ليس لها واقع فنى .. فيتخيل أحدهم أنه شاعر ، ويتخيل الآخر أنه مطرب ، ويتخيل ثالث أنه ممثل ، ويتخيل رابع انه أحسس من يعزف على البيانو فى العالم .. وهكذا .. ورعا حاول السيد الوالد فى صغره ، أن يكتب الشعر تنفيسا عنضيقه ، ثم لما أصبح غنيا ، مليونيرا ، حاول ان يفرض شعره على الناس بنقوده .. حاول أن يشترى المعجبين به بالمال ، كما تعود أن يشترى كل شيء .. فأغدق على أصحاب المجلات اللبنانية .. وهو مقتنع بينه وبين نفسه أنه شاعر أصيل .

وانتهيت من قراءة المجلات ، ووضعتها على المائدة ، وتعمدت أن أضع العدد الذي يحمل صورة سامية على رأسها .. وارتديت ثيبابي ، وتناولت افطاري في الغرفة ، ثم أبلغت البواب ، أن يدع أي فتاة تسأل عني ، تصعد الى غرفتي فورا .. كنت منتظرا سامية ..

لم يكن بينى وبينها موعد ، ولكنى كنت واثقا أنها ستأتى لزيارتى .. لقد جاءت أمس للاتفاق معى على موعد سفرنا الى لبنان ، ولم تجدنى .. وربا خيل اليها أنى سافرت وحدى ، وانى تخليت عنها .. ولكنها ستأتى اليوم أيضا .. وأيضا لتتفق معى على السفر الى لبنان .

والواقع النفسى لسامية يدل على أن الدافع الحقيقى الذى يدفعها الى زيارتى ليس هو السفر الى لبنان .. ولكنها تحس ف أعماقها أنها فى حاجة الى .. ولكنها

لا تستطيع أن تعرف سر هذه الحاجة .. لا تستطيع أن تبررها ، لأنها لا تعرف أنها مريضة .. وأنها فى حاجة الى كطبيب .. فتلجأ الى تبرير حاجتها الى ، بما يمليه عليها عقلها الباطن .. وهو حاجتها الى السفر الى لبنان !

والواقع النفسى لسامية يدل أيضا ، على أنها ليست فى حاجة الى السفر الى لبنان .. ولكن لبنان يمثل لها الفترة التى قضتها تعيش فى حلمها الكبير ، بأن تكون مطربة ذائعة الصيت .. هذا الحلم الذي غذاه أبوها حتى صوره لها كحقيقة تعيش فيها .. ولكنها لا تستطيع أن تواجه هذا الحلم الآن ، بعد أن ضغط أخوها سليم فى عقلها الباطن بقسوته ، وبضربها .. كل ماتستطيع أن تواجهه هو رغبتها فى زيارة لبنان .

هذا هو الواقع النفسي لسامية ..

وطال انتظاري لها ، حتى كدت أيأس ..

وفى الساعة العاشرة والنصف ، سمعت طرقا على بابى .. طرقات مترددة هزيلة ..

وفتحت ..

سامية على الباب ..

أكثر هزالا واصفرارا ..

واستقبلتها مبتسما ، متعمدا أن أبدو فرحا بلقائها ، وقلت كمادتى ، وأنا أجمع كل أعصابي وكل ذهني :

- أهلا سامية ..

ودخلت مترددة ، وهى تتلفت فى أرجاء الغــرفة ، كأنهـــا تخاف أن يضبطها أحد ، ثم قالت هامسة :

- صباح الخير ..

وقلت بلاً مقدمات وأنا أرفع صوتى لأبدو أكثر فرحا :

ــ ان صورتك منشورة في الصحف ..

لم اقل صحف اليوم ، ولا صحف خسىة عشر عاما مضت . وبهتت سامية ..

وقفت كأنها تسمرت فى الأرض .. وعيناها مفتوحتان .. وفكها الأسفل ساقط من وجهها .

ولم تتكلم .. فقط تنظر الى بهاتين العينين المفتوحتين .. وصحت مرة ثانية محتفظا بلهجتي المرحة :

- لماذا أخفيت عنى أنك مطرية .. انك تعنين ..

وقالت فى صوت متحشرج ، كان صوتها بخرج من حلقها دون أن يمر بشفتيها ..

- مطربة .. أغنى .. مطربة .. مطربة ..

وقلت وأنا ألتقط الجريدة القديمة من فوق المائدة ، دون أن أبدى اهتمامي بالحالة التي تعانيها ..

- انظرى .. انك جميلة في الصورة ..

لم أقل انها «كانت » جميلة .. لم أحاول أن أشعرها أنى أتحدث عن شيء مضى ..

ونظرت سامية الى صــورتها .. نظرت طويلا .. ووجهها يزداد اصفرارا .. وأنفاسها تنهــدج .. ثم بعد قليــل .. وهي لا تزال مسكة بالجريدة تنظر فيها الى صورتها .. ابتسمت .. واتسعت ابتسامتها .. ثم شدت قامتها .. ورفعت رأسها .. واستقرت نظراتها .. وضمت شفتيها .. ثم خفضت ذراعها الذى يحمل الجريدة .. ونظرت الى نظرة متعالية ، كأنها تنظر الى من فوق المسرح .. وقالت في صوت حالم :

- لقد صفق لى الناس طويلا .. وقذفتنى احدى السيدات بوردة .. وكان الرجال يطلقون الرصاص فى الهواء ، ويصيحون .. لعيون سامية .. وجاء الحواجه سركيس صاحب مطعم زحلة ، وتوسل الى أبى أن يسمح لى بالغناء كل ليلة .. وقال انه سيتعاقد معى .. و ..

واستمرت سامية تروى كل التفاصيل كبيرة وصغيرة عن نجاحها في حفلة زحلة .. وقد سبق لها أن حدثتنى عن هسذه الحفلة بالذات عند ما كانت تتحدث عن أبيها ، ولكنها لم تذكر شيئا عن نفسها .. لم تذكر لى أنها غنت .. وأن الناس صفقوا لها .. وأن الجرائد نشرت صورتها .

وابتسمت وأنا أحمد الله ..

لقد نجحت خطتى ، التى بنيتها على مفاجأة سامية بصورتها المنشورة فى الصحف .. نجحت فى اعادتها الى عملها الكبير .. الحقيقة الوهمية التى كانت تعيش فيها .. ولكنه نجح جزئى .. نجاح فى حل جزء من العقدة المركبة التى تعانيها سامية .. فقد كان يجب أولا .. اعادتها الى حلمها الكبير .. ثم بعد ذلك افاقتها من هذا الحلم ..

وسامية لا تزال تتحدث عن تفاصيل حفلة زحلة .. ثم فجأة مستت قبل أن تتم كلامها . وجعظت عيناها .. وانطلقت منهما نظرات خائفة .. وسقط فكها الأسفل مرة ثانية .. ثم سقطت الجريدة من يدها على الأرض .. و .. صرخت .. صرخات حادة متتالة ..

وفي الحال أخذت أصفق بيدي ..

وسامية تصرخ ..

وأنا أصفق ، وأحاول أن يعلو صوت تصفيقي على صوت صراخها ..

ثم بدأت أصيح وأنا مستمر في التصفيق ، وهي مستمرة في الصراخ :

ے غنی یا سامیة .. غنی .. أسمعینی صوتك .. لا تسكتی .. غنی .. أم كلثوم تغنی عجرد أن أطلب منها أن تغنی ..

وهى لا تزال تصرخ .. وتتراجع من أمامى .. وتتراجع .. واسطدمت ساقها بحافة السرير فسقطت جالسة عليه ..

وقلت أريد أن أصدمها بمفاجأة أخرى:

ـــ غنى يا سامية .. سليم لن يضربك .. لقد تعهد لى ألا يضربك .. انه معجب بصوتك .

وسكتت عن الصراخ فجأة ..

ونظرت الى فى شك مجنون .. ثم انطلق منها هذا الصوت المتحشرج الذى لا يمر بشفتيها ورددت:

-- سليم لن يضربني .. لن يضربني .. سليم لن يضربني ..

ثم ابتسمت ..

واستقرت ابتسامتها فوق شفتيها .. ثم أغمضت عينيها .. وسقط كل جسدها على السرير ..

ونامت ..

او اغمى عليها من عنف المعركه النفسية التي اجتازتها في هذه اللحظات ..

وفد كنت أعرف لمادا بدات سامية في الصراخ .. لقد صرخت عند ما انتقل بها عقلها الباطن فجاة من المرحلة إلتي كانت تغنى فيها ، الى المرحلة التى بدا فيها سليم يضربها بقسوة حتى تكف عن الغناء .. اختفت من عينيها صورة الجمهور الدى يصفق لها ، وارتفعت صورة صفعات سليم .. وقد صفقت لها في هذه اللحظة حتى أساعدها على الاعتقاد بأن ما تراه أمام عينيها ليس صفعا ، ولكنه تصفيق .. وكان يساعدني على نجاح هذه الفكرة ، أنها في الوافع لا تحس با لام الصفع ، الما كل ما تحس به هو صورة ايد تتحرك بالصفعات .. وهي تقريبا نفس حركات التصفيق .. وكنت بدلك أحاول أن أساعد عقلها الواعي على أن يغلب عقلها الباطن ، ويتحرر من الخوف .. وعند ما فاجأتها بقولي « سليم لن يضربك » ، كنت أحاول أن أكون أنا صوت عقلها الواعي .. ولأنها تجهل أني أعرف أن سليم كان يضربها ، فكان من السهل عليها أن تستسلم بعقلها الواعي الى ..

ونجحت الخطة ..

ولكنها نامت ، أو أغمى عليها ، وكان أكثر ما أخافه أن تفيق من نومها وهى فى نفس الحالة التى كانت عليها .. يهرب منها حلمها الكبير .. وتضغطه فى عقلها الباطن تحت ضغط صفعات سليم ..

ورفعت جسدها كله فوق السرير ، وغطيتها بالملاءة البيضاء .. ثم استدعيت خادم الفندق ، وأمرته أن يستقل سيارة أجرة ويذهب الى دكان سليم ويستدعيه حالا الى ..

وأعطيت الخادم بقشيشا كبيرا ..

وجلست أفكر فى صدمة ثالثة أفيق بها سامية من حلمها الكبير .. وأدفع شخصيتها الى النمو الطبيعى ، حتى تترك عمر العاشرة ، الذى لا تزال تعيش فيه ، وتنتقل الى عسرها الحقيقى .. عمر الثالثة والعشرين ..

وجاء سامى .. ودخل غرفتى مهرولا .. وسقطت عيناه على أخته الراقدة على السرير ، وصرخ فى لهفة حقيقية :

\_ ماذا حدث لها ؟

قلت فى هدوء أرطب به لهفته :

- لا شيء .. مجرد اغماء بسيط ..

قال:

ــ متى أغمى عليها .. ولماذا .. ماذا فعلت بها ..

قلت في هدوء :

... دعك من هذا الآن ..

ثم بدأت أحلل له حالة سامية تحليلا بسيطا حتى يستطيع

أن يفهمه .. وأكدت له أنه لم يبق الا خطوة واحدة ، ويتم لها الشفاء ..

ثم قلت له وأنا أنظر في عينيه ..

أليس فى باماكو تخت موسيقى شرقية ?

قال في دهشة:

ــ لاذا ?

قلت:

- حتى تغنى سامية عصاحبته .. اننا سنقيم حفلا غنائيا ! وانطلق سليم بلهجته اللبنانية صارخا :

ــ يخرب بيتك .. شر بتعمل فيها .. ان صوتها العن من مواء القطط ..

قلت في هدوء وأنا أبتسم :

- أعرف .. ولكن هذه هى الطريقة الوحيدة التى أراها أمامى ..

قال:

- انك ستفضحنا في كل البلد ..

قلت:

لا تقل للملاعوين أن سامية ستغنى .. قل لهم انك فقط تدعوهم الى حفل موسيقى .

قال:

- مستحیل .. مستحیل .. هذه نهایة سمعتنا .. قلت وأنارأمسك بیده: - أرجوك يا سليم .. ساعدلى .. لا يمكن أن تكون أقل اهتماما بشفاء أختك منى ..

ونكس سليم رأسه .. وسكت طويلا .. ثم أخرج مندبلا وأخذ يمسح به العرق المتصبب على وجهه .. ثم قال وهو لاينظر الى :

ــ ان عندنا بعض المهاجرين يجيدون العزف .. واحــد يعزف على الكمان .. وآخر يعزف على العود .. وثالث على القانون .. والرق .. و ..

وقاطعته:

- هذا يكفى .. متى سنقيم الحفل ?

قال وكأنه سلم أمره لى ولله :

- كما تشاء ..

قلت:

س غدا مساء ..

وهز رأسه موافقا ، واستطردت قائلا :

- هناك شيء آخر .. ان سامية ستفيق الآن وهي تذكر شيء عن أيامها عند ما كانت تغنى .. الأيام التي كان أبوها يقنعها خلالها بأنها مطربة كبيرة .. وأريدك أن تعاملها على أنها فعلا مطربة كبيرة .. وكأنها لا تزال في عمر العاشرة .. واعتذر لها عن ضربك لها .. اعتذر لها كأنك ضربتها أمس فقط .. واقنعها أنك معجب بصونها .. وكل ما هنالك أنك كنت عصبيا عند ما ضربتها ، وأن سر عصبيتك هو سوء حالة العائلة المالية .

ورفع سليم عينيه الى ، ثم عاد وخفضهما وقال هامسا:

وقمت من مكانى ، وفتحت حقيبتى الطبية ، وأعددت حقنة منشطة حقنت بها سامية ، ثم قربت من أنفها قطعة مغموسة فى الأثير ..

وبعد قليل أفاقت . .

واحتضنها سليم وهى تقوم من الفـــراش وقال فى حنان كبير :

-- تعالى نعود الى البيت يا سامية ..

وسارت مرتكنة عليه .. هزيلة .. صفراء .. وذراعه حول خصرها .. وقبل أن يخرجا ؛ قلت لسليم وأنا ابتسم له ابتسامة مشجعة :

- هل اتفقت مع سامى أن يمر على فى الساعة السابعة ? قال:
  - نعم .. ميأتي اليك ا

وخرج محتضنا أخته .. وقلبي يتمزق عليه وعليها ..

## \*\*\*

وتركت غرفتى ، ونزلت الى قاعة الطعام لاتناول غدائى ، ومررت على بواب الفندق ، وقلت له ، وأنا أضم يدى فى جيبى : nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ــ هناك فتاة زنجية ستسال عنى هنا فى الساعة الثامنة .. أرجوك دعها تصعد الى غرفتى بمجرد حضورها ..

ورفع بواب الفندق حاجبيه وقال في اصرار:

- مستحیل یا دکتور .. هذا ممنوع .. هذا قانون .. و أخرجت یدی من جیبی وفیها خسسة آلاف فرنك ، أی حوالی خسسة جنیهات ، ودسستها فی ید البواب :

- أرجوك .. حاول .. انها مسألة هامة .

وتقلصت أصابع البواب فوق النقود ، وقال وهو يبتسم ابتسامة خبيثة :

\_ سأحاول ..

ف حوالى الساعة السابعة دخل سامى الى غرفتى ، وصافحنى دون أن يرفع عينيه الى .. كان يبدو منهكا ، باهت اللون ، كأنه قضى لياليه أرقا .. وكانت على وجهه علامات تفكير عميق .. وفي عينيه حيرة أجهدته ..

وفاجأته قائلا ، عجرد أن أجلس على المقعد الكبير الذي يتوسط الحجرة:

- لقد عرفت الكثير عن طفولتك 1..

ورفع الى رأسه فى هدوء ، ونظر الى وبين شفتيه ابتسامة ساخرة وقال :

— ماذا عرفت ?

قلت وأنا أسجل فى ذاكرتى كل خلجة ترتسم على وجهه :

عرفت أنك كنت تلعب مع الأطفال الزنوج ..

وارتعشت رموشه فوق عينيه ، ثم جِمع أصابعه فى قبضته محاولا أن يضغط على أعصابه حتى يحتفظ بهدوئه .. ثم قال وهو يميل بظهره على مسند المقعد :

\_ كنت أضربهم ..





ــ وكنت تحمل اليهم الحلوى والشيكولاته ..

ونظر الى فى دهشت كأنه يتعجب من أين جمعت هذه المعلومات .. ولم يرد على ..

واستطردت قائلا بلهجة عادية وكل عينى فوق وجهه :

- وكانت تأتى اليك سيدة زنجية تجلس معك وتروى لك أساطير الزنوج ..

واعتدل فى جلسته ، ونظـر الى بعينين مفتوحتين وقال متسائلا:

-- سيدة زنجية ا? ..

قلت:

-- نعم ..

وعقد ما بين حاجبيه كأنه يحاول أن يتذكر ، ثم قال بلا مالاة:

- لاأذكر

قلت في هدوء ..

— حاول أن تذكر ..

قال والعجب يشتد في عينيه:

— لماذا أحاول أن أتذكر ?...

قلت وأنا أنظر اليه نظرات ثابتة:

- لأنى أريدك أن تذكر ..

وقال في حدة ووجهه يحتقن:

لاذا .. وما سر تفتیشك فی حیاتی ؛ واصرارك علی أن تعرف كل یوم من أیامی .. انی أحس بجو غریب یحیط بی منذ عرفتك .. أحس كأن هناك مؤامرة تدبر ضدی ..

قلت في هدوء.

ــ هناك ناس يحاولون مساعدتك ..

وصرخ وهو يعتدل في جلسته:

ــ مساعدتی فی ماذا .. ومن الذی طلب منهم أن يساعدونی .. لماذا .. لماذا كل هذا الجو الغريب ?.

قلت وأنا أكثر هدوءا :

- لأنك مريض ..

وانتفض رأسه فوق عنقه ، واصفر وجهه وقال وقد بدت شفتاه أكثر حفافا :

- أنا لست مريضا ..

قلت في اصرار:

- أنت مريض .. وتعلم أنك مريض ..

قال فى حدة وقد بدأت معــركة هائلة تشب فى نفســه ، يحاول أن يهرب منها فلا يستطيع :

--- مريض عاذا ?..

قلت محتفظا بهدوئي:

مرض اسمه ازدواج الشخصية ..

قال وهو يدير عينيه عنى ، وظهـره يسقط فوق مسـند

-- ماذا يعنى هذا ? ..

قلت في بساطة:

- أتذكر يوم قال لك أخوك سليم انك كنت في الغابة ..

لقد كنت أنا معه .. ورأيناك هناك ترقص مع الزنوج ..

قال في صوت كالصراخ:

- أنا لم أكن فى الغابة .. ولم أرقص عمرى مع الزنوج .. انى أحتقرهم... وأنت واهم كأخى سليم ..

قلت وعيناي لا تزالان فوق وجهه:

- انی أعرف انك لا تدری انك كنت هناك .. لو كنت تدری ، لما كنت مريضا ..

قال صارخا:

-- لا تقل اني مريض ..

ثم سكت .. ومال رأسه فوق مسند المقعد .. وبدأت أنفاسه تتهدج .. ووجهه يزداد اصفرارا ..

وطالت فترة سكوته ..

وأنا ساكت بجانبه .. وكنت أعلم أنه فى فترة سكوته يخوض المعركة .. معركة يثيرها عقله الواعى ليكشف سر عقله الباطن ..

وأخيرا قال كأنه يخاطب نفسه:

كل ما أحس به أن هناك أشياء تحدث لى ولا أذكرها .. أحس كأن هذه الأشياء اختفت خلف ضباب ..
 وأحاول أن أخترق الضباب فلا أستطيع ..

قلت كأني لم أسمعه:

ــ هــل تذكر المرأة الزنجية التي كانت تجلس معك في صغرك وتروى لك أساطير الزنوج ? ..

وجحظت عيناه أمامه كأنه يمدهما ليخترق بهما الضباب ، ثم قال :

- لا .. لا أذكر .. هذه المرأة ليست في حياتي ..

قلت:

-- انها في حياتك .. انها أهم شيء في حياتك ..

قال فی اصرار ..

-- لا أذكرها ..

قلت:

-- حاول .. انك تستطيع أن تذكرها ..

وقطب حاجبيه ، ومسح العرق من فوق وجهه بكف يده ، وقال كأنه يبكى :

- لا أستطيع .. لا أستطيع ..

فلت :

ــ أتذكر قصة الملك الزنجي سوتدياتا ...

ولوی عنقه الی :

ــ ما دخل قصة ســوتدياتا الآن .. انك تحيرني .. انك تعذيني ..

قلت بسرعة :

هل تذكر متى سمعت هذه القصة ?...

قال :

انى أسمعها دائما .. انها قصة معروفة ومكتوبة فى كل الكتب التى كتبها الفرنسيون غن تاريخ دولة مالى ..

قلت :

- ولكنك لم تقرأها .. لقد سمعتها .. وكنت صبيا صغيرا ، وكنت تلعب فى الساحة المتربة مع الأطفال الزنوج .. وكانت تأتى اليك امرأة زنجية متوسطة العمر .. جميلة .. جميلة جدا .. وتجلس فى طرف الساحة المتربة فى ظل شجرة سنط .. وتناديك اليها .. فتذهب اليها فرحا .. وتجلس بجانبها على الأرض رغم ثيابك النظيقة الأنيقة .. فتعطيك بعض اللعب الصغيرة .. لعب من التى يلعب بها الأطفال الزنوج .. ثم كانت تروى لك حكايات .. حكاية الملك سوتدياتا .. ثم تنصرف عنك .. وقد كنت تحب هذه المرأة .. تحبها دون أن تدرى سبب حبك لها .. ثم لم تعد المرأة تأتى .. وانتظرتها طويلا .. كنت تنتظرها كل يوم .. ثم بدأت تنساها .. اختفت فى عقلك الباطن ..

وكان سامى يتنفس خلال كلامى بصعوبة .. وعيناه هائمتان أمامه والعرق يزداد تصببا على وجهه .. وأصابعه متشنجة فوق مسندى المقعد .. ويغوص فى جلسته كأنه يحاول أن يختبىء من شىء .. ثم همس فى صوت كالخوار .. صدوت ينطلق من داخله ، كأن شخصا آخر يعيش فى معدته :

- لاأذكر .. لاأذكر ..

قلت في بساطة الحقيقة:

انك تذكرها جيدا .. تذكرها لا بذاكرتك .. بل
 بأعماقك .. بل انك لا زلت تبحث عنها .. أعماقك تبحث عنها ..
 وقد رأيتها .. وتتبعتها .. رأيتها منذ مدة قريبة .. لقد كنت معها
 منذ ليلتين ..

وقال وصوت الخوار يصطدم بأنفاسه المتهدجة :

- أنا .. أنا .. مستحيل .. لاذا أبحث عنها ..

قلت في هدوء يحمل قوة المفاجأة .. قوة الصدمة :

- لأنها أمك ..

وقفز صارخا صرخة مجنونة :

- أنت مجنون . أمي ماتت . ماتت ..

قلت:

لم تكن أمك التي ماتت ..

قال:

أنت مجنون .. أنت تكذب ..

قلت وصموتى الهادىء يرن فى وسمط صراخه ، وعيناى مركزتان فى عينيه كأنى أملى عليه ارادتى بالتنويم المغناطيسى:

- أنت تعلم أنى أقول الحقيقة .. شىء فى نفسك يعلم أن هذه هى الحقيقة .. حاول أن تواجه الحقيقة .. حاول أن تصل الى هذا الشىء .. انك الآن تشك فى الحقيقة .. انك لست متأكدا من أنى كاذب .. ولكنك فقط تشك فى الحقيقة .. أريدك أن تجتاز مرحلة الشك .. يجب أن تجتازها ..

وصرخ بأعلى صوته وعيناه متسعتان على آخرهما ، حتى أصبح كل وجهه عينان ..

\_ أنت مجنون .. وتريد أن تجنني ..

ثم رفع مقعدا صغيرا وقذفني به وهو لا يزال يصرخ:

- لا تجنني .. لا تجنني ..

ووجهه يرتعش .. والخلجة التى فوق شفته العليا أشد ارتعاشا حتى تكاد تنخلع من وجهه .. وعيناه المخيفتان فيهما لمعان قوى .. لمعان أقرب الى لمعان الجنون ..

وكنت متعودا على هذه الحالات التي ينقلب فيها الجنون الهادىء الى جنون عنيف .. وتعلمت بالمران كيف أتجنب ثورة مرضاى ، فتجنبت بسرعة المقعد الذي قذفني به .. وعدت أنظر الى وجهه في هدوء ..

وانتبه سامى على صوت اصطدام المقعد الذى قذف به .. وتسمر فى وقفته .. يبحلق فى المقعد الملقى على الأرض .. ثم يبحلق فى وجهى .. وأنفاسه لا تزال تتهدج ..

وخفت أن يهدأ ..

وألقيت نظرة سريعة على ساعتى ..

انها الثامنة بالضبط ..

وقلت لسامي وأنا أحاول أن أثيره أكثر :

انك ستراها الآن ..

قال ، ولعابه یخرج کرغاوی الصابون فوق شفتیه ، من شدة تهدج أنفاسه :

-- من ؟ ..

فقلت في هدوء:

.. أمك ..

وهم أن يصرخ من جديد .. وصوت الخوار ينطلق من تحت لسانه بلا كلام ..

وفى هذه اللحظة سمعت نقرة خفيفة على باب غرفتى .. ونظرت الى الباب ، فلمحت ظل قدمين صفيرتين تطلان من تحته ..

وقلت لسامي في هدوء:

- لو فتحت الباب الآن ستراها ..

ولم یکن سامی قد سمع النقسرة علی بابی .. فاحتبست صرخته .. ونظر الی فی ذهول یثیر الشفقة ، وقال کالتائه وهو یتلفت حوله :

- أي باب ? ..

قلت:

باب الغرفة ..

وظل فى مكانه ينظر الى فى ذهول ..

وعدت أقول له فى لهجة فيها رلة السيطرة .. سيطرتى على شخصيته :

- تحرك .. افتح الباب! ..

ولم يتحرك ..

. فجذبته من ذراعه فى قوة ولكن بلا عنف ، وأنا أفول له :

- افتح الباب .. لأمك ..

ونظر سامي الى الباب .. ثم عاد ينظر الى كأنه يستغيث

بی ۰۰

وقلت له في حدة:

- افتح الباب .. لتنأكد بنفسك أنها أمك .

ومد سامى يدا مرتعشة ، يزداد ارتعاشها كلما اقتربت من الباك .. وأنفاسه تزداد تهدجا ..

ثم مرة واحدة .. فتح الباب ..

ورأى بيندا واقفة أمامه تبتسم ..

وتراجع الى النوراء ..

والحلجة فوق شفته العليا تزداد ارتعاشا .. والعرق يتفصد من كل قطعة فى وجهه ..

وظل يتراجع ..

وكانت هذه هي أهم لحظة .. اللحظة التي ينتقل فيها سامي من شخصية الرجل الأبيض الى شخصية الرجل الزنجي ..

كانت هذه هي اللحظة الوحيدة التي أستطيع أن أستغلها لأساعد عقله الواعي على اكتشاف عقله الباطن ..

واقتربت منه وأنا أنظر اليه بكل عينى ، وقلت له فى صوت أضع فيه كل مالى من قوة تأثير:

- انظر اليها جيدا .. لا ترفع عينيك عنها .. انها تشبه المرأة الأخرى .. المرأة التي كنت تراها في صغرك .. انها تكاد تكون هي .. انظر اليها .. لا تفقد سيطرتك على نفسك .. انك

الآن تذكر المرأة الأخرى .. انها تشبه هذه الفتاة .. نفس العينين .. والشفتين .. و نفس الابتسامة .. و نفس اللون .. و ..

وسامى يتراجع من أمام بيندا .. وكان تراجعه دليلا على أن عقله الواعى لم يذب بعد آمام عقله الباطن .. وظل يتراجع .. وهو يتخبط فى قطع الأثاث .. ويكاد يقع فوق كل قطعة .. وكله يرتعش .. خطوانه ترتعش .. يداه ترتعشان .. وجهه يرتعش .. وأنا لا أكف عن الكلام .. أتكلم باستتمرار ، مخاطبا عقله الواعى ، حتى آنصره على عقله الباطن .. ثم سقط سامن فوق المقعد الكبير .. وأمال رأسه الى الوراء .. وأغمض عينيه .. وانفاسه تنهدج .. وعرقه يتصبب ..

انه ليس نائما ..

وليس مغمى عليه ..

وأنا واقف أنظـر اليه بكل عينى .. أرقب كل خلجاته .. وبيندا واقفة عند الباب تنظر اليه فى لوعة وخوف ...

وكنت أتنظر كلمة واحدة تخرج من فمه ..

كلمة واحدة هي التي ستحدد مصيره ..

لو خرجت هــــذه الكلمة بلغـــة « الولف » ، فقد فشـــل العلاج .. ولو خرجت باللغــة العربية فقد نجح العـــلاج .. ونجحت ..

وفتح سامى عينيه .. ونظر الى بيندا نظرات تائهة كأنه ينظر اليها من بعيد .. من بعيد جدا .. ثم عاد وأغمضهما كأنه ينظر

بهما الى داخل نفسه .. ووجهه يزداد امتقاعا .. أصبح وجهه فى لون الموت .. وبعد فترة فتح عينيه مرة أخرى ..

وخرجت الكلمة ..

تكلم ..

تكلم باللغة العربية ولهجته اللبنانية ضعيفة مريضة متهافتة..

قال:

\_\_ نعم .. انها تشبهها .. ·

وجلستُ على المقعد فى راحة .. راحة الانتصار .. وقلت وأنا أبتسم كانى استاذ يختبر ذاكرة تلميذه :

- تشبه من ال

وألقى سامى نظرة آخرى على بيندا الواقفة على الباب ، ثم التُهت الى فائلا:

- تشب المرأة الأخرى .. انى أذكرها الآن تماما .. هى التى روت لى فضة الملك سوتدياتا .. وكنت أتنظرها لتروى لى مزيدا من الأساطير .. وكنت أتشبث بها عندما تهم أن تتركنى .. وألح عليها لتبقى معى .. ثم كنت أسير معها حتى شاطىء النيجر .. وهناك تصر علىأن تتركنى .. لا أدرى لماذا .. ثم تعبر وحدها الجسر المقام هناك .. وأعود وحدى الى البيت .. حزينا لأنها تركتنى ..

قلت وأنا محتفظ بابتسامتي :

هل كنت تحدث أباك عنها ? . .

قال :

لا .. كنت أشعر أن بينى وبينها سرا لا يصح أن أطلع
 عليه أحدا .. ولم أكن أدرى ما هو هذا السر .. و ..

والتفت الى وهو يشب بعنقه نحوى وقال فى صوت أضعف من أن يحتمل ثورته:

\_ من قال لك انها أمي ?! ..

قلت:

وكان فعلا فى حاجة الى حقنة منشطة .. كنت أخاف على قلبه ان يقف تحت ضميفط الأزمة التى يجتازها ، والمجهسود العنيف الدى بدله ..

وقمت من مقعدى لأعد الحقنة ، وسامى يتبعنى بعينين عاترتين .. وبيندا لا تزال واقفة عند الباب تنقل عينيها بينى وبين سامى فى ذهول ، كأنها تنظر الى طقوس يقوم بها ساحر ، وكلما التقت عيناها بعينى سامى ابتسمت له فى تردد كأنها تذكره منهسها .

ولم يكن يبدو على سامى أنه يذكرها .. كان ينظر اليها نظرات ضعيفة كأنه لا يزال يقارن بينها وبين المرأة الأخرى .. ولم يكن لأنفاسه صوت - كما كانت تصفه لى بيندا عندما يراها ويتبعها الى القرية - ولكن وجهه كان مستقرا ، وأنفاسه تهدأ فى صدره .. وعلى شفتيه ابتسامة مريضة متعبة ..

وقلت لبيندا وأنا أعد الحقنة :

-- اجلسي يا بيندا .. وأغلقي الباب وراءك 1

وأغلقت بيندا الباب، وتقدمت فى خطوات مترددة ، وعدلت المقعد الصغير الذى ألقاه سامى على الأرض ، لتجلس عليه .. والتفت الى سامى لأرى تعابير وجهه .. كنت أخشى أن يغضب لأن فتاة زنجية تجلس معه فى نفس الغرفة ، وفى نفس مستوى الاحترام .. ولكنه لم يغضب .. بالعكس حاول أن يقوم من على مقعده ليفسح مكانه لبيندا .. ولكنه عاد وسقط على المقعد من شدة تعبه .. وابتسامته لا تزال بين شفتيه ..

وجلست بيندا أمامه وهي تنظر اليه وابتسامة كبيرة تمرح فوق أسنانها البيضاء.

ثم التفتت الى كأنها تستغيث بي ..

انه لا يذكرها ..

لا يذكر أنها زوجته ..

ولا يذكر أنه تعود أن يتبعها كلما رآها ..

وابتسمت لبيندا أطمئنها ..

ثم كشفت عن ذراع سامى وحقنت ، وهو يقسول باللغة العربية .. وكان حديثه باللغة العربية زيادة تأكيد لى بأنه التصر فائيا على عقله الباطن .. عقله الباطن أصبح ضعيفا مهزوما أمام عقله الواعى :

ألن تروى لى القصة ?

قلت وأنا أبتسم :

- اصبر ..

ثم فتحت دولابی وأخرجت زجاجة كونيــاك كنت أحتفظ بها ، وأعطيته كأسا .. شربه وهو ينظر الى بعينين شاكرتين ..

ثم جلست قبالته على حافة السرير ، وآخذت أروى له كل القصة .. كل شيء .. كل التفاصيل .. وأشرح له حالته .. حالة ازدواج الشخصية .. والتصرفات التي كان ياتي بها دون أن يشعر .. وهو يتابعني بعينين دهشتين والحقنة المنشطة وكأس الكونياك يصبغان وجهه بلون الحياة .. وكان يقاطعني :

- هل فعلت هذا .. أنا !!
  - وأردعليه :
- -- نعم .. وستجد الدليل بنفسك !

الى أن رويت له قصة أمه .. وقصة ولادته وطفولته .. ثم قلت له انى رآيت أمه ، ووصفتها له ..

وتعقد وجهه فى تأثر عميق ، وقال :

کل ما کنت أسمعه ، اشاعات تقــول ان أبی تزوج فی صغره من امرأة زنجیة .. ولکنی لم أکن أصدق هذه الاشاعات..
 ولم أكن أعتقد أن أبی يبلغ من القسوة الی حد أن يحرم أمی منی ..

قلت :

- ان أباك معذور .. انه ضحية المجتمع الافريقي الذي يفرق بين الزوجة الزنجية والزوجة البيضاء ..

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وهز سامى رأسه ، وشفتاه مقلوبتان فى مرارة كأنه لا يقبل عذرا لأبه ..

ثم التفت الى بيندا وقال لها باللغة الفرنسية :

- وهل الآنسة تعلم كل ذلك ?

قالت في حياء وهي ترخي عينيها:

- لم أكن أعلم أنك ابن عسى!

وارتفع حاجبا سامي في دهشة ، وشب بعنقه نحوها ، وقال

\_ وهل أنا ابن عمتك ?

قالت في خفر:

-- نعم ..

بصوت مبهور:

وقلت معقبا:

وهى زوجتك أيضا!

وانتفض واقفا وصرخ:

- وتزوجتك أيضا.. مستحيل .. مستحيل .. هذا ادعاء .. هذا كذب ..

واغرورقت عينا بيندا بالدموع ..

وقلت لسامی فی هدوء:

- ان زواجك مسجل فى القبيلة .. وكل أفرادها يشهدون عليه ..

قال في حدة:

-- ولو ..

قلت:

- هل تذكر قصة هذا الحدش الذى يشق عنقك .. ورفع كفه بحركة تلقائية وتحسس الحدش فى عنقــه كأن ناموسة لسعته .. ثم قال فى حيرة :

! Xit .. Y -

قلت:

- انه خدش حدیث .. لم یمض علیه آکثر من أربعة أیام .. قال :

- أعلم ذلك .. ولكنى لا أذكر شيئا عنه .

قلت وأنا أنظر الى بيندا:

- ان بيندا تستطيع أن تذكرك به ..

ولم تتكلم بيندا .. رفعت أصابعها ومسحت بها دموعها .. وعدى أقول لها :

- تكلمى يا بيندا .. لم يعد هناك شيء تخفيه ..

وأسقطت بيندا رأسها فوق صدرها ، وقالت في صدوت

خافت :

- كنا قد انتهينا من الرقص .. وأردت أن تجذبني داخل الكوخ .. ولكني فررت منك الى الغابة .. وأخذت أجرى ، وأنت تجرى ورائى .. ونحن الاثنين نضحك .. الى أن لحقت بى .. لم تلحق بى لأنك أسرع منى .. بل لأنى سمعت لك أن تلحق بى .. وأمسكتنى .. وافتعلت المقاومة .. أحاول أن أهرب منك .. وأنت تحاول أن تمسكنى من شعرى .. وخدش ظفرى

عنقك .. غصبا عنى .. وسال الدم .. فجففته لك بشفتى .. ثم عدنا الى الكوخ ..

وظل سامى ينظر اليها فى تعجب واهتمام ، كأنه يحاول أن يكتشف نفسه فى وجهها ..

ثم عاد وجلس على مقعده ، ووضع رأسه بين كفيه .. وظل صامتا ..

وعادت بيندا تجفف دموعها بكف يدها ، ثم رفعت رأسها فجأة ، وقالت لسامي في حدة :

- أنا لا يهمــنى أنك تزوجتنى .. كل ما يهمــنى أنك كنت تحبنى ! ..

ورفع سامى رأسه اليها ، ونظر اليها طويلا .. وظل ابتسامة مسكينة يطل من شفتيه .. ثم ألقى برأسه الى الوراء وأسنده على ظهر المقعد ، وقال فى صوت هامس كأله يحادث نفسه :

- انني ماتيس .. أبي أبيض ، وأمني زنجية !

قلت كأنى أخفف عنه :

- هذا ليس عيبا !

قال :

لا يادكتور .. انك لاتعرف كيف يعامل الناس الماتيس ..
 قلت :

هذا عيب المجتمع .. وليس عيب الماتيس .. ان الماتيس
 انسان كامل ، ومن حقه أن يفرض مكانته على المجتمع .. على
 أى مجتمع ..

وهز سامی رأسه فی استخفاف ، وقال وهو بهز کتفیه کأنه

إ يهزأ بمصيبته:

ـ سنرى ..

ب ثم عاد يضع رأسه بين كفيه ..

وْقَامَت بِينْدَا وَاقْفَة فَى عَصْبِيةٌ ، وَنَظْرَتْ الَّى كَأْنِهَا تَلُومَنَّى ،

لأنى أفقدتها تأثيرها على سامى ، وقالت فى حدة :

يجب أن أنصرف الآن ..

قلت وانا أبتسم لها في امتنان صادق:

ـ شكرا .. لقد اديت دورك كما أردته .. لولاك لما استطعت شيئا ..

ونظرت الى فى ازدراء ، ولم تمد يدها لتصافحني ..

وهمت أن تتجه الى الباب ، وفجأة رفع سامى رأسه ، وقال لها في صوت ثابت كأنه انتهى من اتخاذ قراره :

- انتظرى .. ساتى معك ا

وابتسمت بيندا ابتسامة مترددة ، ووقفت في حيرة كأنها لا تصدق أن سامي سيذهب معها .

ومد سامى يده يصافحنى .. وقال فى لهجة جديدة ، ليس فيها كلامه الكثير ، ولا ضحكاته الفارغة :

- شكرا يا دكتور .. أحس بأني استرحت .

قلت وأنا أصافحه:

- متى أراك ?

قال:

- سأمر عليك ..

قلت:

- يجب أن أراك مرة ثانية .. اني مسافر كما تعلم بعد

غدا

قال:

— سأحاول ..

ومشى مرفوع الرأس الى بيندا .. لا ينظر الى بوز حذائه كمادته ..

وقالت بيندا في صوت خافت:

- أعتقد أنه يجب أن أنزل وحدى ، وتلحق بى فى الشارع .. ان الزنوج ممنوعون من هذا الفندق كما تعلم .. ويجب ان اخرج متسللة!

وارتفع رأس سامى فى كبرياء ، وقال كأنه انسان جديد ، ولهجته اللبنانية الضخمة تملأ شدقيه :

- ألم تقولى انك زوجتى .. ان زوجتى لا تخرج من مكان متسللة .. لا أحد يستطيع أن يمسها ...

ووضع ذراعه في ذراعها وجذبها نحو الباب ..

والتفتُّت الى بيندا تبتسم ابتسامة كبيرة .. تشكرني بها .. وضحت وراء سامي :

-- أين تذهب ?

وقال سامی وهو یختفی من أمامی ، هو وبیندا ..

ــ لست أدرى ..

وكنت أعلم أن أول ما سيحاوله سامى بعد أن بخرج هو أن يتأكد بنفسه من صدق المعلومات التي أدليت له بها . ميحاول أن يكتشف بنفسه تاريخ حياته .. وأصل عقدته وأغلقت بابى وراهما ، وألقيت نفسى على المقعد الكبير

واعلمت بابى وراءهما ، والعيث نفسى على المعد الكبير وأنا اتنهد فى راحسة .. ثم أمسكت بدفتر مذكراتى الطبية ، وأخذت أسجل ما حدث ..

ولكنى لم أتم تسجيل مذكراتي ..

غت ..

## \*\*\*

وفى صباح اليوم التالى ، وفى الساعة العاشرة .. دوت طرقات عنيفة متعجلة على بابى .. ودخل سليم مهرولا ولهجته اللبنانية تتدفق أمامه ، وهو يصيح :

ـ يا دكتور .. سامى لم يعد الى البيت منذ ليلة أمس ..

ونظرت اليه في احتمام وقلت :

هل سألت عنه فى القرية ..

قال وهو پکاد پیکی :

\_ سالت .. انه كم يذهب الى هناك .. ماذا فعلت به

يا دكتور ?

قلت:

وهل سألت عن بيندا ?

قال:

وجدتهم فى القرية يبحثون عنها أيضا .. انها لم تذهب
 الى هناك .. طمئنى يا دكتور .. ماذا فعلت بأخى ?

قلت:

- اطمئن .. أخوك شفى .. ومهما حدث سيعود اليك انسانا سلما ..

قال:

- كيف أطمئن ..

قلت:

- ثق بي ..

والواقع انى لم أكن مطمئنا على سامى .. انى أعرف أن الطريقة التى عالجته بها ، قد تؤدى الى نكسة .. قد يعود فى حالة أسوأ مما كان فيها .. ولكنى أخفيت مخاوفى عن سليم ، وقلت له بسرعة حتى أشغله عن التفكير فى سامى :

- هل أعددت الحفلة الموسيقية ?

قال:

نعم .. أعددتها .. ولكن و ...

وقاطعته قائلا:

- متى تبدأ ?

قال:

- في الساعة الثامنة ..

قلت:

ــ وهل عاملت سامية كما أوصيتك ?

قال:

- نعم .. عاملتها كأنها لا تزال فى العاشرة من عمرها .. واعتذرت لها ألف مرة عن ضربى لها .. وأقنعتها الى معجب بصوتها .. رغم الى متأكد ألى سأضربها مرة أخرى لو سمعت صوتها ..

قلت:

-- وماذا كان تأثير كل ذلك عليها ?

قال:

بيدو أنها بدأت تحبنى أكثر .. لقد طلبت منى مفتاح الدولاب .. وأخرجت كل المجلات القدعة وأخذت تتصفحها .. ثم استمعت هذا الصباح الى أسطوانة أم كلثوم دون أن تبكى .

ــ عال، ــ

وعاد يقول فى لهفة :

-- ولكن سامي ..

قلت:

اطمئن .. عد الآن الى دكانك . وسأكون ضمن المدعوين
 ف حفلة الساعة الثامنة .

وهز رأسه فی أسی وخرج ..

ولم أفكر فى سامية ..

ولكنى كنت أفكر فى سامى .. وكنت أسأل نفسى فى لهفة : هل سأراه مرة ثانية ! بقيت فى الفندق طول النهار أفكر بنصف عقلى فى الصدمة الثانية التى أعدها لسامية ، وأفكر بالنصف الآخر فى سامى .. كنت فى انتظار أن يزورنى سامى .. وكنت متلهفا على أخباره والاطمئنان عليه .. كنت أعلم أنه يجتاز الآن مرحلة الطفولة بالنسبة للحياة الجديدة التى فتحتها أمام عينيه .. حياته كابن لأم زنجية .. حياة الماتيس .. وكنت أخاف عليه من هذه الطفولة .. أخاف ألا يحتمل عقله هذه الحياة الجديدة ، فيعود ويختل ، ويضعف أمام عقله الباطن ..

ومرت الساعات ولم يأت سامي ..

تری أین هو 🕯

هل أخذ بيندا وفر من المدينة ، حتى لا يواجه الناس الذين يعرفهم ، وهو نصف زنجي ؟

هل يحاول أن يتحرى صدق المعلومات التي أدليت له بها ؟ لا أدرى ..

وفى الساعة السابعة والنصف مساء كنت مرتديا ثيابى .. بدلة كاملة غامقة اللون ، رغم اللهب الذى يفح من الأرض ، وخرجت من الفندق ، وفي يدى حقيبتي الطبية الصفيرة ،



واتجهت الى بيت سليم .. بيت العائلة التى تحمل كل عقد افريقيا النفسية ..

واستقبلنى سليم على الباب جزعا ، وقال ولهجته اللبنانية نرتعش بين شفتيه :

لا أدرى لماذا طاوعتك .. ان هذه الحفلة مهزلة .. الها
 فضيحة ستتحدث عنها كل الجالية اللبنانية في باماكو ..

قلت في اختصار:

ـــ المهم هو شفاء سامية ..

ثم استطردت في لهفة:

ـ هل جاء سامي ?

وأجاب كأنه يندب أخاه:

\_ أبدا .. لقد بحثت عنه فى المدينة كلما ، ولم أجده .. ودخلت وراءه ..

وكان سليم قد أعد صالة البيت كما أوصيته .. أقام منصة كبيرة فى الصدر ، جلس عليها الموسيقيون .. وصف أمامها مقاعد المدعوين ، حتى بدت كسرح صغير ..

وتلفت الى وجوه المنعوين ، وقدمنى سليم الى بعضهم باسمى كاملا .. و .. من مصر .. انهم جبيعا يحملون طابعا واحدا رغم اختلاف أشكالهم .. كلهم يحملون فوق وجوههم هذه الصرامة ، التى تدل على الصراع العنيف الذى عاشوا فيه ، وهذه القسوة التى جمعوا بها أموالهم ، وهذه الآلية التى تسيطر عليهم وتخنق عواطفهم .. كل منهم آلة تجمع النقود .. وعيونهم باردة .. وابتساماتهم لزجة .. ويشربون النبيذ الذى قدمه لهم صاحب البيت ، فى شراهة ، كأنهم يبحثون عن الدف، فى هذا الجو الحار .. وحتى أفراد الفرقة الموسيقية ، رغم أشكالهم المضحكة المتباينة ، تعلو وجوههم نفس الصرامة ، والعيون الباردة ، والابتسامات اللزجة .. ويعزفون على آلانهم كأنهم يعزقون الأرض .. بعنف .. وبلا احساس .. وتحت مفعد كل منهم ، كأس النبيذ!

وبدأ المدعوون الذين عرفنى بهم سليم يسألوننى عن مصر ، ويبدون حماسا مفتعلا ، مغالى فيه ، للعروبة . .

وأخذت الفرقة الموسيقية تعزف أحد البشارف القديمة .. وتقاسيم على العود .. وعلى القانون ..

وأناً أتلفت بين الحين والحين الى سامية ..

كانت سامية جالسة فى ركن بعيد من الصالة .. لم تكن تشترك فى استقبال المدعوين ولا فى الحفاوة بهم .. ولم تكن فى حالة تسمح لها باستقبالهم أو الاحتفاء بهم .. كانت باهتة اللون .. شفتاها ترتعشان رعشة خفيفة .. وتدور بعينيها فى نظرات حذرة مترددة ، كأنها تبحث عن شىء ..

وكنت أعلم الحالة التي تعانيها ..

انها الآن تواجه لأول مرة حلمها الكبير الذى عاشت فيه طفولتها .. عاشت فيه كحقيقة .. ولكنها بدأت تشك فى حلمها ، بدأت تشك فى الحقيقة الوهمية .. فان البيت لم يشهد حفلة من هذه الحفلات الا فى أيام أبيها .. فاذا كان الحلم حقيقة ، فلابد أن يكون أبوها موجودا فى الحفل .. لو رأت أباها لتأكدت لها الحقيقة .. ولن تجد أباها .. ولن تجد الحقيقة .. ستعلم أن هذه حفلة من حفلات حلمها الكبير التى تغنى فيها .. ولكن أباها ليس موجودا .. وهى تدور بعينيها تبحث عنه .. تبحث عن الحقيقة .. ولن تجد أباها .. ولن تجد الحقيقة .. ستعلم أن ما تبحث عنه ليس حقيقة .. أنه وهم .. أفاقت اليس حقيقة .. أنه وهم .. أفاقت الليس حقيقة .. أنه وهم .. أفاقت الليس حقيقة .. المنازة المترددة ..

ووجهها يزداد بياضا ، وشفتاها تزدادان ارتعاشا ، وعيفاها تزدادان اتساعا .. الى أن انتهت الفرقة الموسيقية من عزف البشارف والتقاسيم .. وبدأت أصوات المدعوين ترتفع بالكلام

· المخمور ، والضحكات الصاخبة .. فهمست في أذن سليم :

ــ قم وقف على المنصة ، وأعلن أن سامية ستعنى أغنية لأم كلثوم ..

وقال سليم في حدة:

- مستحیل .. لقد غیرت رأیی .. لن أساعدك فی خططك .. انی لا أفهمك .. ولا أرید أن أفهمك .. زهقت یا أخی .. قلت:

-- قم .. من أجل سامية ..

قال في اصرار:

ــ أهون على أن تموت ، من أن تغنى أمام الناس ..

قلت :

- انها لن تغني ..

قال :

- من أدراك؟

قلت:

انی متأکد ..

قال:

ولو .. لقد ضييعت منى أخى .. ولن أسمح لك بأن تضيع أختى ..

قلت في لهجة حادة:

-- هذا ليس وقت جدال .. قم وقدم سامية للغناء .. والا سأقدمها أنا ..

قال:

انی أمنعك ..

قلت:

لن تستطيع .. لقد أصبحت أنا المسئول عن سامية ..
 عوافقتك ..

قال في تردد:

- لقد سحبت مرافقتي ..

قلت:

ــ تذكر أن كل ما استنتجه عن حالة سامى قد ثبتت لك صحته .. وهذا يكفيك لتجازف معى فى علاج سامية ..

ونظر الى سليم نظرات حائرة ، وواجهته بنظرات جامدة صارمة .. ثم تردد قليلا ، ورفع كأسه وقذف بكل ما فيه فى جـوفه ، ثم قام ووقف على المنصة ورفع ذراعيه ليسكت المدعوين ، ثم قال بصوت محشرج ، وهو ينظر فى وجوه الناس نظرات حادة متحدية ، كأنه يتهددهم :

اخوانی .. أقدم لكم الآن مفاجأة .. أختى سامية مستغنى لكم أغنية لأم كلثوم ..

ومرت لحظة بهت الناس فيها .. لم يكن أحد منهم يعلم أن سامية تستطيع أن تغنى .. ثم التفتوا جميعا ناحية سامية والدهشة لا تزال عالقة فى عيونهم .. ثم بدأوا يصفقون ،

تصفيقا حادا متواصلا ، وقد علت شفاههم ابتسامات ساخرة ، كأنهم على وشك أن يشاهدوا مسرحية مضحكة ..

وارتدت سامية الى الوراء عند ما سمعت صوت التصفيق ، وتشبثت عقعدها ، وفي عينيها نظرات جزعة .. لقد اختلطت في خيالها — مرة ثانية — حركة الأيدى وهي تصفق ، بحركة يدى سليم عند ما كان يصفعها اذا همت بالغناء .. ولكن عقلها الواعى تنبه الى أن سليم قد اعتذر لها عن صفعها ، ووعدها ألا يعود ويضربها ، وأقسم لها أنه معجب بغنائها .. فعادت واعتدلت في جلستها .. وانطفأت نظرات الخوف في عينيها ، وحلت محلها نظرات التردد والشك .. ووضعت أصبعها في فيها كالأطفال ، ثم رفعته من فمها .. كأنها تنبهت الى أنها ليست طفلة ا

لقد بدأت المعركة تقترب الآن من ذروتها ..

معركتها النفسية ..

المعركة بين عقلها البساطن الذى لا يزال يعيش فى عمسر العاشرة ، ويسيطر عليها .. وبين عقلها الواعى الذى يحاول أن يتحرر من هذا الوهم الذى يمليه عليه العقل الباطن ..

وظلت فی مکانها ..

وأنفاسها تتردد فى حشرجة كأنها تخرج من منفاخ مثقوب . ووجهها أصبح فى لون الفراغ ..

وعيناها تلمعان بالشك والحيرة ..

وجاء سليم وجذبها من ذراعها في رفق وهو يقول :

- تعالى يا سامية .. الناس ينتظرونك ا

واستسلمت لجذبة أخيها .. وقامت .. وسارت بين المدعوين متخشبة كأنها تسير فى نومها .. ساهمة .. مبهوتة .. أتفاسها تخرج من المنفاخ المثقوب ..

وساعدها سليم على ارتفاء المنصة ..

حملها حملًا ، وأوقفها أمام النساس ، كأنه يزرعها فى الأرض ..

وظلت سامية واقفة تنظر الى الناس فى حيرة ، كأنها لا تدرى لماذا وقفت أمامهم .. والعرق البارد يتفصد فوق وجهها المريض .. وسكت الناس فى انتظار أن تبدأ فى الغناء .. وهى لا تزال تنظر فى وجوههم فى حيرة .. نظرات شاردة .. مترددة .. ثم بدأ الناس يتصايحون :

. - غنى يا سامية .. أسمعينا يا سامية ..

وهى ترتعش فى وقفتها .. والبلاهـــة ترتسم على كل ملامحها ..

وكنت أعلم أنها لا تسمع تصايح الناس .. ولكنها تسمع صياحا آخر ينطلق فى داخلها .. انها فى هذه اللحظة معزولة عزلا تاما عن عالمها الحارجى .. وتعيش بكل خلجاتها وبكل قواها فى عالمها الداخلى .. تعيش فى معركتها النفسية .. وهى معسركة عنيفة قاسية ، تستنزف كل قطرات الحياة منها ..

وأحسست بالشفقة تمزق قلبى وأنا أرى سامية ف هذا الموقف ، وأرى مدى ما تعانيه من عذاب .. وبدأ عقلى يتحرك

بسرعة باحثا عن وسيلة أخفف بها من حدة المعركة التى تعانيها .. ولم تكن هناك أية وسيلة .. كان يجب أن أتركها تجتاز المعركة وحدها .. وكنت اعلم انه كلما احتدمت المعركة وازدادت عنها وقسوة ، اقتربت سامية من الشفاء ..

وأفراد الفرقة الموسيقية ينقرون على آلاتهم نقرات غير منتظمة ، استعدادا لعزف اللحن الذى تغنيه سامية .. هـذه النقرات تزيد من حدة المعركة التى تجتازها سامية .. انها تسقط على أعصابها كقطع الطوب فتثيرها .. وتسقط فى عقلها الواعى فتزيده مماسا .. وتسقط فى عقلها الباطن فتتحرك ذكرياتها القديمة .. وخفت على سامية .. خفت عليها ألا تتحمل كل هذا فتنتهى فى لحظة الى الجنون المطلق ..

وكتمت خوفى ، وأنا أدعو لها فى سرى .. واضع عينى فى عينيها وهى واقفة أمامى فوق المنصة ، وأبتسم لها مشجعا .. ولكنها لا ترانى .. نظراتها تائهة شاردة ..

ومال عازف العود الى الأمام وسأل سامية فى استخفاف : ـــ ماذا تغنين ?

ولم ترد سامية عليه .. لم تسمعه .. انهـا واقفة والبلاهة ترتسم على كل ملامحها ..

واشتد تصایح الناس من حولها .. وبدأوا یتبادلون النکات .. نکات ثقیلة سمجة .. ویضحکون .. ضحکات عالیة منفرة ، کصراخ الرعب .. وضحکاتهم تنکس علی سامیة

كضربات المعاول .. تهدها .. فتترنح في وقفتهـــا .. وتشتد لمعة الحيرة في عينيها .. وتبرز خطوط البلامة في ملامحها وعاد عازف العود يسأل سامية وهو يشارك الناس في

ضحكاتهم:

ماذا تغنین ?

ولم تردعليه .. لم تسمعه ..

وتقدم سليم ، ووجهه مزرود من الغيظ ، ومن المهانة التي يحس بها ، وقال لعازف العود :

ــ اعزف ، غلبت اصالح في روحي ..

ونظر اليه عازف العــود في استخفاف ، ثم بدأت الفــرقة الموسيقية تعزف مقدمة لحن ﴿ غلبت اصالح في روحي ﴾ .. وانتبهت سامية فعأة ..

أخذت تتلفت حواليها كأنها لا تدرى من أين تنبعث هذه الموسيقي .. وفي عينيها خوف .. خوف كبير ..

وأعادت الفرقة الموسيقية عزف مقدمة الأغنية ..

وفتحت سامية فمها ..

وسقط قلبي ..

خفت أن تغنى .. لو غنت ، فمعسني ذلك انتصبار العقل الباطن .. معمني ذلك أنها لا تزال تعيش في عمر العاشرة .. العمر الذي توقف عنده نمو شخصيتها ..

ولكنها ظلت مفتوحة الشفتين ..

لم تغن ..

واشتدت الضحكات الصارخة من حولها ..

ضحكات ..

ضحكات ..

وأفواه مفتوحة الى آخرها ..

وعيون ينطلق منها بريق مخيف ..

ورءوس تمتد اليها كأنها تريد أن تأكلها ..

وأنا أنظر الى سامية بعينين ثابتتين ، مدققتين .

وعادت تترنح ترنحات عنيفة ، ذات اليمين ، وذات اليسار .. والى الحلف ، والى الأمام .. كأنها تحاول أن تهـــرب ، وكأن قدميها مقيدتان في الأرض ..

وفمها لا يزال مفتوحا .. ووجهها الباهت يرتعش ..

ثم فجأة ..

توقفت عن الترح..

وانطبق فمها ..

ووقفت ارتعاشة وجهها ..

وهدأت النظرات في عينيها ..

وانتظمت أنفاسها ..

كأنها أفاقت من حلم ..

وبدأت تنظر الى الناس كأنهـــا تعرفهم واحدا واحـــدا .. · نظرات مسكينة مريضة ..

ثم جرت دموع صامتة فوق عينيها .. وهي لا تزال تنظر ۲۳۰ الى الناس من خلال دموعها ، كأنها تعسرفهم واحدا واحدا ، وكانها تلومهم ..

والفرقة ألموسيقية لا تزال تعزف لحن « غلبت اصالح فى روحى » ..

والضحكات لا تزال تنطلق في قسوة ..

وسليم واقف خلف سامية فوق المنصة ، ودموع الغيظ والمهانة تملا عينيه

وأغمضت سامية عينيها ..

وترنحت في وقفتها ..

وفحأة ..

سقطت على أرض المنصة ، فاقدة الوعي ...

وسكتت الموسيقي ٠٠

وسكتت الضحكات ..

ومرت فترة صمت رهيبة ..

واستراح قلبي ..

لقد نجحت الصدمة ..

وقمت من مقعدى سريعا ، وقفزت فوق المنصة وتعاونت مع سليم على حمل سامية الى غرفتها والناس من ورائنا يلغطون بكلام كثير .. ثم طلبت حقيبتى الطبية ، وحقنتها بالكورامين لتنشيط القلب ، وجلست بجانب سريرها الى أن تفيق ..

وكنت أعلم ما حدث لها بالضبط ..

لقد رأيته بحدث على وجهها ..

لقد صعدت الى المنصة وهى فى شك من أنها تستطيع أن تغنى .. فى شك من حلمها الكبير الذى أصبح حقيقة تعيش فيها ، وأوقف غو شخصيتها .. ويحاول العقل الباطن أن يتغلب على هذا الشك .. أن يقنعها بأنها تستطيع أن تغنى ، وأن يدفعها الى الغناء فعلا .. وذلك فى الوقت الذى كان فيه العقل الواعى يحاول تأكيد هذا الشك ، ويحاول أن يمنعها من الغناء .. وفى خلال المعركة بين العقل الواعى والعقل الباطن ، كانت تقسرات الآلات الموسيقية ، والضحكات الصاخبة المرعبة تساعد العقل الواعى .. لأنها أصبوات تصل الى سسامية من خارجها لا من الواعى .. لأنها أصبوات والضحكات فى تنبيه العقل الباطن أن داخلها ، فتلمس العقل الواعى .. وكلما هم العقل الواعى .. الى من ينتصر زادت النقرات والضحكات فى تنبيه العقل الواعى .. الى من عرشه !

وعندما انتصر العقل الواعى ، عادت شخصية سامية الى النمو ..

ونمت فحأة ..

قفزت خمسة عشر عاما مرة واحدة .. من سن العاشرة الى سن الخامسة والعشرين .. أصبحت ترى الأشياء حولها ، وترى نفسها ، بشخصيتها الكاملة السليمة .. مخصيتها الكاملة السليمة .. ما تحتمل مدامة هذه القانة

ولم تحتمل سامية هذه القفزة ..

لم تحتمل هذه النقلة المفاجئة من عمر الى عمر .. فأغمى عليها .. والمصاب بحالة التوقف فى نمو الشخصية ، عندما يسترد النمو الطبيعى للشخصية .. أى عندما يشفى منحالته .. لايسى ماضيه .. ابدا .. انه يذكر كل شىء فى الماضى كأنه لم يكن انسانا شاذا مريضا .. وكل ما يحدث له أن تصرفاته بعد شفائه تتخذ طابعا طبيعيا .. يصبح انسانا عاديا .. يتصرف التصرفات التى يمليها عليه عمره ، لا عمر الطفل الذى توقف عنده غو الشخصية ، وكل ما ينقصه هو بعض التجارب التى كان يجب أن يم بها لو كان انسانا عاديا ، وهى تجارب يمكن أن يكتسبها بسرعة ..

## هذه هي حالة سامية ..

وعندماتفیق لن تواجه مشکلة فقدان الذاکرة بالنسبة لماضیها .. بل لن تحس اطلاقا بأنها کانت مریضة وشفیت .. کل ماهنالك انها ستبدأ تحکم علی تصرفاتها الماضیة ، بأنها کانت خاطئة .. تصرفات عیال .. ثم تبدأ فی محاولة تصحیح هذه التصرفات .. متعرف أنها کانت سیئة التصرف عندما کانت تبکی وتصرخ عندما تسمع صوت أم کلثوم .. وستعتبر أن ذلك کان انهالا مغالی فیه سببه اعجابها بصوت أم کلثوم .. وستنته الی أنه لیس من اللیاقة أن تجلس واصبعها فی فمها کما کانت تفعل .. ولن تعتبر أن ذلك کان مرضا أو شذوذا فی شخصیتها ، بل مجرد ولن تعتبر أن ذلك کان مرضا أو شذوذا فی شخصیتها ، بل مجرد عادة سیئة یجب أن تتخلص منها .. وستواجه ببساطة حلمها الکبیر .. ستعترف أنها کانت تصحب أباها الی الحفلات التی الکبیر .. وستعترف أنها کانت تعنی أمام الجمهور .. وستعترف

لنفسها أن أباها كان يستحضر لها مدرسين خصوصيين لتدريبها على الغناء .. وستعترف أيضا بأنها كانت تحلم — وهى صغيرة — بأن تكون مغنية مشهورة .. ستواجه كل ذلك ببساطة ، وستعترف بأن هذا الحلم قد ولى ، كما ولت طفولتها ، وأنها الآن لاتريد أن تكون مغنية ، ولا تريد أن تغنى ، الا لنفسها ، كما تغنى أى فتاة فى عمرها لنفسها .. بل ستعترف أنها جاءت الى فى الفدد وطلبت منى أن أصحبها الى لبنان ، وألى أطلعتها على الصحف القديمة التى نشرت صورتها وستعترف أن كل ذلك كان مجرد تصرفات خاطئة ..

ستفيق سامية كأنها لم تكن مريضة أبدا ..

ولم أحاول أن أفيق سامية بالمنبهات ، تركتها ترتاح فى نومها ، ولو أنى أعلم أنه نوم مزعج وأسمع أنفاسها تتردد أمامى فى ضيق . . كان شيئا يحاول أن يخنقها . . .

وبعد أكثر من ساعة ، فتحت سامية عينيها ، وتلفتت حواليها ، وعندما رأتنى بجانبها ، انتفضت مذعورة ، جالسة فوق السرير ، وقالت في صوت محشرج :

- ماذا حدث ?..

قلت ببساطة وأنا أبتسم لها :

- أغمى عليك ..

قالت:

ــ لاذا ج

قلت:

ـ لأنك ضعيفة ..

قالت في غضب:

- وكيف يحملنى سليم ويوقفنى أمام الناس لأغنى لهم .. انه مجنون ..

قلت وأنا محتفظ بابتسامة طبية:

ــ لقد قال لى انك تجيدين الغناء ، وانك سبق أن غنيت أمام الجمهور في ييروت ..

قالت:

- كان ذلك زمان .. وأنا طفلة .. ومنذ أكثر من خمسة عشر عاما لم أغن .. سليم نفسه كان يمنعنى من الغناء ..

قلت:

- ربما أراد أن يقدم مفاجأة لمدعويه ..

قالت:

\_ لابدأنه كان سكرانا ..

قلت:

ــ لقد كان سكرانا فعلا! ..

وكان سليم فى هذه الأثناء خارج الغرفة .. ربما كان فى المطبخ ، أو يودع آخر مدعويه .. ثم جاء الى الغرفة يسير على أطراف أصابعه وفوجىء بأخته تبحلق فى وجهه غاضبة ..

وقالت له سامية في حدة :

مل جننت . . كيف تفعل ذلك بي . . .

وغمزت لسليم بعينى ، وفهم غمزتى ، فقسال وهو لم يفق بعد من دهشته :

- آسف .. حقك على يا أختى ..

قالت ولهجتها تعبر عن أنها تحدث أخاها الأصغر:

- هذه أول مرة تسكر فيها الى هذا الحد ..

وقال سليم وابتسامة خفيفة تعلو شفتيه :

- آسف ..

وقمت واقفا وأنا أقول لها : .

الآن .. يجب أن ترتاحى .. وغدا يجب أن تذهبى الى طبيب ليصف لك دواء مقويا ..

ثم فتحت حقيبتى ، وناولتها قرصين صــغيربن من دواء ، « البرجال » المنوم ، وقلت لها :

- هذه الحبوب لتساعدك على النوم ..

وانتظرت الى أن ابتلعت القرصين ، ثم مددت يدى مصافحا ، وأنا أقول لها :

- تصبحي على خير ? ..

وشدت على يدى وهي تقول في لهجة حازمة مستقيمة :

- شكرا يا دكتور .. هل نراك غدا ?

قلت:

من سوء حظى .. مضطر أن أسافر غدا

قالت:

مع السلامة .. لا تنسنا في مصر ..

- لن أنساكم أبدا .. فى أى مكان ..

وتمنيت أن أنحنى لأقبلها فى جبينها .. لقد شعرت فى هذه اللحظة أنها ابنتى .. هذه الشخصية الجديدة أنا الذى صنعتها .. أنا الذى اكتشسفتها .. انها ابنتى .. وقد يكوف فى ذلك غرور الطبيب .. ولكن لا شىء أمتع فى حياة الطبيب من لحظات غروره وثقته بنفسه عندما ينجح فى علاج حالة تعرض عليه ..

وخرجت من الغرفة .. .

وأطفأ سليم نور حجرة سامية ، وخرج ورائي وهو يهمس:

ــ ماذا حدث يا دكتور ..

قلت:

... هل توصلني الى الفندق ؟ ..

قال في حماس :

-- طبعاً .،

قلت:

- سأروى لك كل شيء في السيارة ..

وركبت بجانب سليم ، وقاد سيارته وهو ينظر الى متلهفا .. وتحاهلت لهفته وقلت له :

- هل نستطيع أن نصل الى القرية الآن ?

قال في دهشة:

ــ لاذا ع

قلت:

ــ لعل سامى ذهب الى هناك .. انى أريد أن أراه قبل أن أسافر ..

وسكت سليم ، وهو يقود السيارة فى اتجاه الجسر المقام على نهر النيجر ، والطريق الطويل الذى يشق الغابة ويؤدى الى القربة ..

وأخذت طول الطريق أشرح له حالة سامية ، وكيف أعددت لها الصدمة التي أعادت لشخصيتها نموها الطبيعي ، وهو يستمع الى مبهوتا كأني أطلعه على عالم جديد لم يتصوره أبدا ..

ثم قال وهو لا يزال مبهوتا :

ـُ هل أقول لسامية هذا الكلام ..

قلت:

- لا .. اننى أطلع المريض على حقيقة حالته عندما يفيد اطلاعه فى علاجه .. كما فعلت مع سامى .. ولكن سامية ليست فى حاجة الى معرفة حقيقة المرحلة التى كانت تجتازها .. وقد تربكها معرفتها بها .. ولكن .. بعد عمر طويل .. عندما تشيخ وتشيخ سامية معك .. تستطيع أن تروى لها كل ما حدث كأسطورة ! ..

وسكت سليم وهو لا يزال هائمًا فى دهشته ..

ووصلنا الى القرية ..

انها قطعة من الليل ..

لا شيء يبدو منها .. حتى أكواخها لا تبدو الا كأشـــباح رابضة في الظلام ..

وحمل سليم مصباحه البطارية الذي يحتفظ به داعًا في درج سيارته .. وسار بجانبي ، تقدمنا الحلقة الصغيرة المضيئة التي يطلقها المصباح ..

ولم تقابل أحدا من أهل القرية .. كأن أهلها هجروها ..
واتجهنا الى كوخ الكاباكا ، وقلبى يرتعد من الرهبة ..
وسلط سليم مصباحه على باب الكوخ .. ثم نقر عليه نقرات خفيفة .. ثم اشتد فى النقسر حتى أصبح يضرب الباب بكلتا

يديه .

وفجأة انفتح الباب وانطلق منه عملاق فى لون الغلام .. عار الا من قطعه صغيرة من القماش الأبيض يلفها حول وسطه ويتركها تتدلى فوق فخذيه .. وبحركة مفاجئة خطف المصباح من يد سليم ، وسلطه على وجهنا .. وهو يصيح فى صوت قوى ، وبلغة « الولف » :

-- من ?

وقال سليم باللغة الفرنسية في صوت مرتعد :

... نحن ...

ورأيت وجه الكاباكا فى ضوء المصباح ، يتعض وهو ينظر الى سليم ، ثم يخف امتعاضه وتعلوه ابتسامة ساخرة ، وهو ينظر فى وجهى ، وقال بلهجة ليس فيها ترحيب :

- ماذا تریدان ?

قلت وأنا أحاول أن أكون رقيقا:

- جئنا نسأل عن سامى ..

وارتفع الغضب على وجه الكاباكا ، وقال لى كأنه يتهمني :

- سامي ليس هنا ., ولا بيندا ا

ثم ارتفع صوته وقال لي في حدة :

- لقد جئت الينا لتنقذ سامى .. فضيعت سامى ، وبيندا .. قلت وقد أحسست أنه بهينني:

\_ سامى أتقذ .. انه الآن انسان كامل ..

قال:

- لن أصدقك ولو أقسمت لى .. كل ما أصدقه أن ابنتى ليست هنا .. ولا سامى .. وقد أرسلت ثلاثة من أبنائى للبحث عنهما .. ولم يعودوا بعد .. ان القبيلة كلها القلب حالها ، وفقدت هدوءها منذ جنت الينا من مصر ..

قلت في اصرار:

ــ ابنتك ستعود اليك .. وسامي!

قال:

- قلت لك انى لن أصدقك ..

قلت بسرعة :

- صدق السماء .. صدق البرق .. السماء هي التي أمرتك بأن تطلعني على السر الكبير ..

ونظر الى الكاباكا نفس النظرة الساخطة الممتعضة ، ثم قال باستخفاف متجاهلا قولى :

هل تریدان شیئا آخر ?
 ووقفنا صامتین ..

وعاد الكاباكا يقول وهو أكثر حدة وضيقا :

- قلت لكما ان سامي ليس هنا ..

وقلت وأنا أبادله حدته :

\_ أسعدت مساء .

ومد سليم يدا مرتعشة وأخذ المصباح من يد الكاباكا ، وسار بجانبى .. وسمعنا باب الكوخ يصفق وراءنا فى عنف ..

وهمس سليم في صوت مرتجف:

ـ انه غاضب ..

قلت وقد هدأت حدتي:

--- له حق ..

وركبنا السيارة ، وقطعنا مسافة طويلة ونحن صامتان ، ثم قال سليم في صوت متردد كأنه يخشى أن يغضبني :

- ترى هل تدرى ما يمكن أن يحدث لسامى ? ..

قلت باقتضاب وقد هدني التعب:

لا .. لا أدرى .. ولكنى واثق أنه الآن أحسن حالا ،
 وأقدر على التصرف مما كان ..

وسكت سليم ..

قطعنا بقية الطريق صامتين.

وعندما وصلنا الى الفندق ، وقبل أن أنزل من السيارة .. قال سليم باللغة الفرنسية ، وأنا أعرف أننا نستعمل اللغة الأجنبية دائما عندما نريد أن نعبر عن شيء يحرجنا أن نعبر عنه ثقوب في الثوب الاسود- ٢٤١

باللغة العربية .. لأن اللغة الأجنبية بالنسبة لنا أقل صراحة من اللغة العربية :

-- دكتور .. هل أستطيع أن أسألك كم أتعابك .. وابتسمت ابتسسامة متعبة ، وقلت وأنا أضع قدمى على الأرض :

.. وريث كا \_

قال:

- ولكنك طبيب محترف .. وقد تعيت معنا ?

قلت:

- وأتنم تعبتم معى بكرمكم ومصاحبتى فى مشاهدة ماماكو ..

قال:

– ولكن .. دكتور ..

قلت أقاطعه:

- تصبح على خير .. هل سأراك قبل أن أسافر ..

قال في حماس:

ــ طبعا ..

وصعدت الى غرفتى ، قبل أن يعود ويسألنى عن أتعابى .. وكانت الساعة الخامسة صباحا ..

و نانت الساعة الخامسة صباحا

ونمت ..



لم ألم سوى ساعتين ، وقمت فى الساعة الثامنة ، وتناولت افطارى فى الغرفة ، وأنا أعد حقائبى بسرعة ، وأعد نفسى لرحلة طويلة .. فقد كان على أن أسستقل طائرة « اير افريكا » الى دكار .. ثم أستقل طائرة « اير فرائس » الى الدار البيضاء .. ثم طائرة أخرى الى روما .. ثم طائرة شركة مصر الى القاهرة .. أثلاث ليال سأقضيها طائرا!

وخرجت من غرفتی ، ووجدت سلیم ینتظرنی فی بهو الفندق ووجهه مرهق وعیناه غائرتان .. وقلت له وأنا أعرف ما یشغله :

- هل عاد سامي ?

وقال فی یأس :

.. ¥ --

قلت وأنا أكاد أشاركه مأسه:

- وكيف حال سامية ?

وعلت وجهه ابتسامة صغيرة :

-- أظن أنها أصبحت انسانة أخرى .. تصور .. لقد قامت في الصباح وأخذت تشرف على نظافة البيت .. عمرها ما فعلت هذا ..

وابتسمت معه ابتسامة صغيرة أيضا .. فلم نكن نستطيع - لا أنا ولا هو - أن نبتسم ابتسامة كبيرة ، الا اذا عثرنا على سامى .. أو على الأقل عرفنا شيئا عنه ..

وصحبنى سليم الى المطار ، وبدأ يساعدنى فى انجاز جواز سفرى ، وتذكرة الطائرة .. وأنا أتلفت باحثا عن سامى ..

والواقع أن سليم لم يكن يساعدني... كان يقيم ضجة كبيرة ويدخل فى مثبادات عنيفة مع موظفى الجمرك والمطار ، لا مبرر لها .. ولكنه كان يريد أن يثبت لى أنه يساعدني ..

وقبل أن أخرج من الجمرك ناولنى سليم لفافة كبيرة كنت قد رأيتها طول الوقت في السيارة .. وقلت في دهشة :

- ما هذا ؟
  - قال:
- ــ هدية صغيرة ..

وحاولت أن أعترض ، ولكنه قال في رجاء صادق :

أرجوك يا دكتور ..

وخرجت من الجمرك أحمل هــدية ســليم ، وأنا لا أزال أتلفت باحثا عن سامى .. لعله يأتى فى آخر لحظة ..

وخرج معی سلیم ، حتی أوصلنی الی باب الطائرة .. ثم مد یده یصافحنی قائلا :

شکرایادکتور..

ثم لم يتمالك نفسه ، فاحتضننى ، وقبلنى فى كتفى ، والدموع تبرق فى عينيه .. ان سليم رغم كل شىء انسان عاظفى ..

وربت على ظهره .. وأنا أقول له :

اطمئن .. سامی سیعود!

ثم صعدت الى الطائرة ، وقبل أن أدخل من بابها ، التفت ٢٤٢ ألقى نظرة أخرى على المطار .. لم أكن أنظر الى سليم ، ولكنى كنت أتعلق بآخر أمل ، لعلى ألمح سامى ، جاء يودعنى . وأغلق باب الطائرة ..

وزحفت على الأرض ..

ثم حلقت، وهى ترتعش كالعصفور .. انها طائرة «داكوتا» صغيرة ، جافة متعبة ، رغم أن « اير افريكا » فرع من « اير فرانس» .. ولكن لمجرد أن طائراتها تعمل على الخطوط الداخلية في افريقيا السوداء ، وقد يركبها الزنوج .. كان يجب أن تكون طائرات حقيرة متعبة ..

ولم أحاول أن أنظر الى الغابات من تحتى .. كنت طوال الوقت أستعيد تفاصيل رحلتى فى افريقيا ، والوجوه التى قابلتها.. لقد كانت رحلة مثيرة ، ووجوها نادرة .. وقد اكتشفت شيئا فى افريقيا .. شيئا لم يخطر على بال الرحالة ستائلى أن يكتشفه .. ولكن اكتشافى لم يتم .. لن يتم اكتشافى الا اذا علمت ما حدث لسامى ..

مضت عشرة شهور على عودتي من افريقية ..

عدت الى عيادتى فى ميدان سليمان باشا أستقبل مرضاى .. وأنا لا أسميهم مرضى ، ولكنى أسميهم «حالات » .. ورغم كثرة الحالات التى عرضت على منذ عودتى الى القاهرة الا أننى لم أستطع أن أفقد اهتمامى بالحالتين اللتين اكتشمنا فى افريقيا .. حالة سامى .. وحالة سامية .. خصوصا حالة سامى ..

والسبب فى تركيز اهتمامى على حالة سامى ، أنها حالة لاتمثل فردا ، ولكنها تمثل مجتمعا .. مجتمع كامل قائم فى افريقيا وفى آسيا هو مجتمع الأولاد المخلطين ، الذين يختلط فى عروقهم الدم الأبيض والدم الملون .. أو مجتمع « الماتيس » كما يسمى فى افريقيا ..

وبلغ من شدة اهتمامى بعقدة هذا المجتمع الى فكرت فى أن أكتب بعثا علميا أقدمه فى اجتماع مؤتمر الأطباء النفسانيين القادم .. بل الى بدأت فعلا فى كتابة هذا البحث ، ووضعت عنوانا له « عقدة الماتيس » .. ليالى كثيرة قضيتها ساهرا فى بيتى بعد ائتهاء عملى فى عيادتى ، وجلد النمر والتمثال الأسود

ed by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version



الصغير ، اللذان أهداهما لى سليم ، موضوعان أمامى .. أعد هذا البحث .، وأراجع المذكرات التى كتبتها عن سامى ، وعن وضع الماتيس فى المجتمع الافريقى ، وأقلب فى الصور الفوتوغرافية التى التقطنها أثناء رحلتى ، وأبحلق فى الوجوه التى صورتها – ومنها صورة سامى – كأنى أحاول أن أقرأ فيها ما لم أقرأه فى الكتب العلمية الكثيرة التى بحثت هذا الموضوع ..

وأثناء اعدادى لهذا البحث ، خطر لى خاطر غريب ، اعتبر، خاهرا جريئا من الناحية العلمية ..

فقد سبق ان قلت ان عقدة الماتيس ، هي عقدة الوقوف بين مجتمعين متعارضين .. مجتمع البيض ، ومجتمع السود .. عقدة الوقوف في الوسط .. فلا يستطيع الفرد من الماتيس أن يتقدم الى الأمام كي ينضم الى البيض ، أو يتراجع الى الحلف لينضم الى السود ..

ويؤثر هذا الموقف فى كل كيانه .. يؤثر فى عقليته .. فى عواطفه .. فى تصرفاته .. ويحدد له مركزا اجتماعيا خاصا ، يجد نفسه مجبرا على أن يبقى فيه ..

ولكن ..

كيف انتهى الماتيس الى هذا الموقف .. هل يكفى - من الناحيه العلمية لا الاجتماعية - أن يولد من أب أبيض أو أم زنجية ، حتى يجد نفسه في هذا الموقف ?

ע ...

لقد انتهى الماتيس الى هذا الموقف لأنه فقد القدرة على الاختيار بين المنجتمعين الأبيض والأسود .. فقد أرادة الاختيار . كيف فقدها ?

سحبها منه المجتمع الذي يحيط به منذ أن يولد .. فالطفل الماتيس يفتح عينيه على الحياة ، فيجد مجتمع البيض يرفضه ، ومجتمع السود يرفضه .. وتكون ارادته لم تتكون بعد بحيث يستطيع أن يفرض نفسه ، أو يفرض وجوده على أحد المجتمعين ، وأن يقاوم هذا المصير الذي يفرضانه عليه .. أي أنه يفقد منذ طفولته ارادة الاختيار ، وارادة مقاومة المصير .. ويثب ويكبر وهو فاقد هذه الارادة ، مستسلم لهذا الوضع الذي فرض عليه ...

ولكن ..

لنفرض أن طفلا من الماتيس قد ولد ، وفتح عينيه على الحياة ، وهو كامل الارادة .. وهو يحمل ارادة رجل كامل قوى .. فهل يستطيع هذا الطفل أن يحدد مصيره .. هل يستطيع أن يتحرر من عقدة الوقوف فى الوسط .. وأن يفرض وجوده على أحد المجتمعين .. فاما أن يكون أبيض له كل مقومات شخصية البيض ، أو أسود له كل مقومات شخصية السود ?..

هذه هي حالة سامي ..

لقد ولد سامی کأحد أبناء الماتیس ، وهو یحمل ارادة رجل قوی .. ولد وهو فی الثلاثین من عمره .. قبل ذلك لم يكن يعرف أنه ماتيس .. وعاش طفولته وشبابه في مجتمع مستقر من الناحية النفسية ، تكونت له فيه ارادة كاملة يستطيع أن ينطلق بها من موقف الوسط ، ويسير ما شاء من خطوات الى الأمام .. لم تفرض عليه شخصية الوسط ، ولا عقلية الوسط ، ولا عواطف الوسط ، ولا الاحساس الديني الوسط .. ثم بعد ذلك .. بعد أن شب كانسان كامل ، أعيدت ولادته من جديد كأحد أبناء الماتيس .. فهل يستطيع أن يستعمل ارادة الاختيار ويفرض وجوده على أحد المجتمعين اللذين يحيطان به .. أم يغلب المجتمعان الوسط ، الأبيض والأسود — ويفرضان عليه موقف الوسط ،

هذا هو الحاطر الجرىء الذى خطر لى وأنا أعد بحثى .. وقد أتعبنى هذا الحاطر كثيرا ، ودفعنى الى بذل كثير من الجهد فى محاولة تحقيقه واثباته من الناحية العلمية ..

ولكنى لم أكن أستطيع أن أحققه وأثبته الا اذا جاءتنى أخبار سامى ، ووقفت على تطورات نفسسه ، بعد أن أعدت ولادته من جديد كأحد أبناء الماتيس ..

ولم تصلني أي أخبار عن سامي . .

وكنت عقب عودتى من افريقيا قد انتظرت أكثر من شهر ، لعل رسالة تصلنى من سامى أو سليم .. رسالة شكر على الجهود التى بذلتها لهم .. خصوصا وأنى تركت لسليم عنوانى ، وأوصيته أن يكتب لى ليطمئننى على حالة سامى وسامية .. ولم أستطع أن أفسر هذا الاهمال الا

بأن أحداثا قد وقعت فى عيط العائلة ، منعت سليم من الكتابة الى .. واشتدت لهفتى أو على الأصح ، شهوتى الاستطلاعية كطبيب نفسانى ، على الوقوف على هذه الأحداث .. فكتبت رسالة الى سليم .. رسالة رقيقة أشكره فيها على ضيافته لى ، وعلى مصاحبتى فى الطواف عدينة باماكو ، وأطمئن فيها على صحة أفراد العائلة .. ولم أحاول فى رسالتى أن أتعرض لحالة سامى وسامية بالتفصيل ، لأنى لم أكن أعرف شيئا عما يمكن أن يكون قد حدث لهما من تطورات ..

وانتظرت شهرا ..

ولم يصلنى الرد ، رغم أنى أرسلت الرسالة بالبريد الجوى العاجل المسجل ..

واتنظرت شهرا آخر ، وأنا أعلل نفسى بأن المسافة بين القاهرة وباماكو بعيدة ، والمواصلات بينهما مضطربة ، وقد يستغرق وصدول الحطاب ، ثم وصدول الرد عليه أكثر من شهرين .

ومضت ثلاثة شهور ، ولم يصلني شيء ..

ويئست ..

وبلغ من يأسى أن قررت السفر مرة ثانية الى باماكو ثم الى عدة مدن افريقية أخرى ، لعلى ألتقى بسامى ، أو لعلى اذا لم ألتق به ، ألتقى بحالة أخرى تماثل حالته ، أستطيع أن أحقق بها هذه النظرية العلمية الجديدة فى علم النفس التطبيقى ، التى خطرت لى .. وكل ليلة — بلا مبالغة — أنكب على بحثى ،

واقلب فى مذكراتى الطبية وصورى الفوتوغرافية ، وأذكر سامى .. وكلما دكرته لم أستطع أن أنكر على نفسى ، أن العلاقة بينى وبينه ، ليست مجرد علاقة علمية فحسب .. ليست علاقة عالم بالبوتقة التى يجرى فيها تجاربه .. ولكنها أكثر من ذلك .. ان عاطفة الأبوة بكل ما فيها من حنان ولهفة ، تغلبنى كلما ذكرته ..

ومضت عشرة شهور ..

وذات مساء كنت فى عيادتى .. وانتهيت من جلسة تحليلية مع احدى « الحالات » .. وما كادت « الحالة » تخرج من الحجرة ، حتى دخل مساعدى - وأنا لا أسميه التومرجى - وتعجبت لدخوله ، خصوصا وألى لم أستدعه .. فالنظام فى عيادتى يقضى بأن أستريح لمدة عشر دقائق بين كل حالة وأخرى من الحالات التى تعرض على .. ثم تدخل الحالة التالية طبقا لكشف الزيارات الذى أوافق عليه قبلها بأسبوع .. فانى أضع ترتيب الحالات التى أعالجها أسبوعا بأسبوع ، نظرا لطول مدة الجلسة التى تستغرقها كل حالة .. ولم تجر العادة أن يدخل مساعدى على بين كل حالة وأخرى ، الا اذا استدعيته ، أو بعد أن تنتهى كل حالات اليوم فيدخل ليبلغنى بالمكالمات التليفونية ، أو بأى حدث آخر .. وكنت حريصا على هسذا النظام ، أو بأى حدث آخر .. وكنت حريصا على هسذا النظام ، ولم يحدث أن أخسل به طوال ومساعدى حريص عليه أيضا ، ولم يحدث أن أخسل به طوال

لذلك تعجبت عند ما دخل على مساعدي دون أن أستدعيه ،

ولذلك أيضا كان يبدو على وجهه التردد والاعتذار ، وهو يقدم لى بطاقة صغيرة قائلا :

- صاحب هذه البطاقة يصر على أن يقابلك حالا .. انه يقول انه لم يأت للعلاج .. وأنه جاء من باماكو .. وبما أنى أعلم أنك مهتم بوضع بحث عن افريقيا ، فقد اعتقدت أنك و .. وقبل أن يتم كلامه اختطفت البطاقة من يده في لهفة ..

سأمى نصبه ..

سامى الداعوق .. واسسمه مكتوب على البطاقه باللفسة الفرنسيه ..

وأخللت أنا الآخر بنظام عيادتى وطلبت من مساعدى أن يدعو سامى للدخول على الفور ..

ووقفت أتطلع الى باب غــرفتى بعينين متلهفتين وخواطر كثيرة تمر فى رأسى بسرعة ..

هل سأراه شاحب الوجه ، منكس الرأس ، ينظر الى بوز حذائه ، كما تعودت أن أراه فى باماكو .. وهل سأسمع منه هذ السكلام الكثير .. كلام بلا معنى .. ثم ما الذى جاء به الى القاهرة .

وقلبى يخفق .. ولا أدرى لماذا كنت أميل في هذه اللحظة العابرة الى التشاؤم ..

لقد خیل الی أنی سأری سامی انسانا محطما .. منهكا ..

نِل رَبِّا دخل على وهو يعرج .. أو ذراعه مكسورة .. أو مشوه الوجه ..

وفتح الباب ..

ودخل سامي ..

طویل .. قوی .. وائق من نفسه .. وجهه أشد اسمرارا مما تعمودته .. عیناه مستقرتان .. وابتسمامة مرحة تقفز بین شفتمه ..

ومددت له يدى مصافحا .. وقلبي في يدى ..

ولكنه تجاهل يدى ، واحتضننى بين ذراعيه .. وأحسست ينفس الرغبة فى ضمه الى صدرى .. كأنى أضم ابنى الذى اشتقت الله ..

ثم سألته والسعادة بلقائه تملأ صدرى:

ــ كيف حالك ..

قال فى قوة :

- كما ترى فى أحسن حال ..

قال:

- والعائلة ?

قال:

ــ كلهم بخير .. وكلهم يبلغونك الحب والشوق ..

قلت:

**--** وسامية ?

قال وهو يضحك في حنان :

- انسانة أخرى .. انها لم تعد تكتفى بأعسال البيت .. انها تشارك سليم فى أعمال الدكان .. تصور .. من كان يعتقد أن سامية عكن أن تفعل كل ذلك ..

وكدت أسأله فى لهفتى ، عن حال بيندا ، ولكنى تراجعت .. خفت ألا يكون هذا هو وقت السؤال عنها .. وسألته :

- ماذا جاء بك الى القاهرة .. انها مفاجأة ..

قال وهو يبتسم :

- هذه قصة طويلة ..

ولم يكن لدى وقت لسماع القصص الطويلة ، فعدت أسأله :

- لقد أرسلت لكم خطآبا ..

قال وهو يبتسم :

ــ وصلنا ..

قلت:

-- ولم أتلق ردا ..

قال وكأنه يرى شهوة الاستطلاع في صدري :

هذه قصة طويلة أخرى ..

قلت وأنا في لهفة لسهاع هذه القصص الطويلة :

- اسمع .. ان أمامي ساعة أنتهى بعدها من عيادتي ..

ماذا تفعل هذا المساء?

قال:

-- لا شيء .. لقد جبت الى القاهرة خصيصا لألقاك ..

قلت:

... اذن ، اذهب وتجول فى شوارع القاهرة ، أو اجلس فى على جروبى المواجه للعيادة .. وعد الى بعد ساعة .. وسنتناول العشاء سويا ..

ومديده وصافحني في حرارة قائلا:

-- اتفقنا ...

ولم يكد يصل الى الباب حتى عاد والتفت الى قائلا وهو يبتسم:

- انك لم تسالني عن بيندا .. انها تسلم عليك كثير السلام !

وخرج ..

وأنا أنظر وراءه في دهشة ..

وبذلت مجهودا عنيف حتى أتغلب على دهشتى ، وحتى أحرر عقلى من الخسواطر الكثيرة التى تتدفق فيه ، لأتفرغ لاستقبال الحالة التالية التى تنتظرنى فى غرفة الالتظار ..

#### \*\*

وعاد سامى بعد ساعة بالفسبط .. وصعبته فى سيارتى وذهبنا الى بيتى فى الزمالك ، لنتناول العشاء .. وحرصت طول هذا الوقت على أن يكون حديثنا عاما عن ذكريات باماكو ، وعن القاهرة التى اصطدم سامى بضخامتها لأول مرة فى حياته .. لم أحاول فى هذه الفترة أن أسأله عن هذه القصص الطويلة

التي أشار اليها .. كنت أريد أن أسمعها متكاملة متسلسلة دون أن يتخللها رنين الشوك والسكاكين ونحن نتناول العشناء ..

وبعد العشاء ، جلسنا فى غرفة مكتبى على مقعدين كبيرين ندخن ونشرب القهوة ، وقلت له فى صوت متراخ كأنى طفل يريد أن يسمع حكاية قبل أن ينام ، فى حين أن عقلى كله منتبه كأنه يشب على أطرافه ليرى المشهد كاملا:

- والآن لنبدأ القصة من أولها ..

قال:

- من أين ?

قلت:

- أبن اختفيت بعد أن تركت غرفتى فى الفندق .. فى باماكو .. ولماذا لم تأت لوداعى ؟

واستراح في مقعده وهو ينظر أمامه كأنه يمد عينيه ليصل الى باماكو ، وقال:

- أحسست يومها ألى فى حاجة الى أن أخلر الى نفسى .. كنت فى حاجة الى أن أراجع قصة حياتى التى كنت أجهلها وأطلعتنى عليها .. وكانت حقيقة ألى من أم زنجية تقف فى حلقى كالحجر .. وكنت فى حاجة الى أن أبتلع هذا الحجر ، وأن أهضمه .. فأخذت بيندا وذهبت بها الى الغسابة ، حتى أهضم الحجر فى هدوء ..

قلت:

-- لقد سألناعنك في القرية فلم لجدك ..

## قال:

- لم نذهب أنا وبيندا الى القرية .. بل ذهبنا الى الجانب الآخر من النهر ، عند سفح جبل كولوبا .. نفس المكان الذى اختبأ فيه أبى وأمى عند ما تزوجا .. وعند ما ولدت .. وأقمن هناك بين الأشجار كوخا من أكواخ الزنوج ، اختبأنا فيه .. قلت :

# وكيف تحققت من المعلومات التى أدليت لك بها .. قال :

- لم أحاول أن أتحقق منها .. كنت مقتنعا بأن ليس هناك سبب يدعوك لأن تكذب على ، أو تخترع قصة من خيالك .. كل ما هنالك أنى كنت أستزيد بيندا من التفاصيل .. أياما طويلة قضيتها وأنا أسألها عن أدق التفاصيل .. وكنت أحس دائما أن بيندا قريبة منى جدا .. قريبة من قلبى .. أحسست بأنى فعلا أحبها .. هذا الاحساس دفعنى لأن أصدق أنى تزوجتها عند ما كنت مزدوج الشخصية .. ودفعنى الى زيادة التسليم بكل التفاصيل التى أسمعها .. ولكنى كنت حائرا .. كنت مشلول التفاصيل التى أسمعها .. ولكنى كنت حائرا .. كنت مشلول أثور ، أو أن أهدأ .. أو أغضب أو أفرح بما أسمعه .. مضت الماطفة فيما عدا احساسي بحب بيندا .. لم أكن أسستطيع أن أشر ، أو أن أهدأ .. أو أغضب أو أفرح بما أسمعه .. مضت السان أسود ، ولا بأنى ماتيس .. كل ما بدأت أحس به هو أنى أربد أن أرى هذه المرأة التى اكتشفت أنها أمى .. لم أكن أربد أن أري هذه المرأة التى اكتشفت أنها أمى .. لم أكن أربد أن أرب أحس نحوها بعاطفة الابن ، ولكنى كنت أريد أن أراها ،

كأنى أربد أن أرى لون دمى .. مجرد رغبة فى الاستطلاع .. وكنت خائفا .. خائفا من أن أذهب اليهــــا .. ومضى أكثر من خسسة عشر يوما .. وأنا متردد فى الذهاب .. ثم ذهبت ..

وسكت سامى ، وهو يبتلع ريقه ، ونظرته مسدودة الى الأمام .. وظل فترة طويلة ساكتا .. وأنا ساكت بجانبه .. ثم قلت كأنى أفيقه من أحلامه :

ـــ لقد كان الكاپاكا يبحث عنك خلال هذه المدة .. وعن بيندا ..

# قال كأنه يحادث نفسه:

- أعتقد أنه عرف مخبأنا ، ولكنه لم يشأ أن يفرض ارادته علينا .. انه فيلسوف كبير .. تركنا الى أن نعود اليه بارادتنا .. وقد عدنا .. صحوت ذات صباح وأنا لا أطيق الانتظار حتى أرى أمى .. وأخفت بيندا وذهبنا الى القرية .. واستقبلنا الكاباكا صامتا ، منتصبا أمامى كظلال الليل .. لم يتكلم .. لم يسألني شيئا .. وأنا أنظر في وجهه فأرى فيه أشياء كثيرة جديدة .. أرى فيه نفسى .. وأرى فيه بيندا .. وأرى فيه أمى .. انه خالى .. وتختمت وقلبي في حلقي : « أين هي ؟ » . أو وفهم الكاباكا ما أعنيه .. ومذ ذراعه القوى يشير بأصبعه نحو الكوخ الذى ترقد فيه أمى .. وتركنى أذهب اليها وحدى .. وبيندا تسير خلفى .. ودخلت المكوخ وركبتاى تتخليان عنى .. ترتعشان .. خلفى .. ودخلت المكوخ وركبتاى تتخليان عنى .. ترتعشان .. أكاد أقع فى كل خطوة .. ورأيتها .. كومة من العظام السوداء ملقاة على سرير جاف .. ولم أصدق أن هذه العظام هى أمى ..

لم أصدق .. لم أستطع أن أصدق .. ولكنها عند ما فتحت عينيهما وصوبتهما الى ٤ رأيتها .. رأيت أمى .. رأيت طفولتي .. رأيت المرأة التي كانت تدللني وتروى لي أسساطير الزنوج .. وشهقت أمي عندما رأتني .. ومدت ذراعيها الي .. عظمتان مكسوتان بالجلد الأسود .. وشفتاها ترتعشان بشدة .. كانت تناديني اليها .. الى صدرها .. وقاومت .. ولكني لم أستطم أن أقاوم طويلا فألقيت نفسي بين ذراعيها ، فوق صدرها ، وأناً أهمس « أمى .. ماما » .. وأحاطتني بذراعيها وضمتني بشدة ، تصل الى حد أني تألمت .. قوة عجيبة كانت في ذراعيها اللتين تضماني .. كأنها جمعت كل حياتها فيهما حتى أبقى فوق صدرها الى الأبد .. ثم .. شعرت أنها همدت .. أنفاسها التي تهب على وجهى خمدت .. وتسمعت قلبها .. توقف .. ماتت .. ماتت أمى وأنا فوق صدرها .. وحاولت أن أعتدل في جلستي بجانبها .. ورغم أن الفزع من الموت قد أثار في قوة الانتفاض ، الا أني لم أستطع أن أنتفض .. ذراعاها كانتا متخشبتين حول ظهري .. لا أستطيع الفكاك منهما .. تضماني الى صدرها الى الأبد .. صدر أمي ..

وسكت برهة يمسح دمعة كبيرة التحدرت على خده ..

وسكت أنا احتراما لدمعه ..

ثم قال وهو نتنهد ويزفر حزنه :

- وجاءت بیندا وفسکت ذراعی أمی من حسولی ..

وأغمضت عينيها اللتين كانتا تبحلقان فى وجهى .. لكنى لازلت أشعر حتى اليوم أن أمى تضمنى الى صدرها .. والى الأبد .. واستطرد قائلا وهو يحاول أن سدد حزنه :

-- ومن يومها عشت في القرية .. لم أتعمد أن أعيش فيها .. ولم يدعني أحد كي أعيش فيها .. ولكني بعد أن خرجت من كوخ أمى .. شــعرت أنى فى قريتى .. وعنــدما دخلت كوخ الكاباكا شعرت أني أدخل بيتي .. كل شيء يبدو طبيعيا .. والأهالي ينظرون الى بلا تعجب ، وبلا تسماؤل ، كأني واحد منهم .. حتى طقوس الدفن الزلجية التي اتبعت عند دفن أمي لم تبد لى غريبة ولا منفرة .. بل أثارت دموعى .. ثم مع الأيام اكتشفت أنى أجيد لغة الولف .. ولم أكن أعلم أنى أجيدها الى هذا الحد .. ثم اكتشفت أنى أستطيع أن أرقص كل رقصات الزنوج .. ولم أكن أعلم ذلك أيضا .. عشت بين أهل أمي كأني عشت معهم طول عمرى .. نسيت أنى أبيض .. ربما كانت بعض تصرفات أهلى تذكرني بأني أبيض .. وربما كان بعضهم يعاملني بنوع من التعالى المشوب بالاحتقار .. وربما كان بعضهم لا يزال يغار منى لزواجي من بيندا .. ولكن مع الأيام اختفت هذه التصرفات ، وضاعت هذه المعاملة .. ونسيت أني نصف أبيض ، ونسوا هم أيضا ..

وسکت سامی ..

وقلت بسرعة :

- وسليم ?!

وقطب حاجبيه وقال في صوت حزين كأنه يرثى أخاه :

- لقد جاء سليم الى القرية عندما علم بوجودى فيها . ودهش عندما وجدني أقيم بين الزنوج وأنا في حالة طبيعية .. لقد تعود ألا يراني بينهم الا وأنا في حالة ازدواج الشخصية .. وألح على في أن أعود معمه الى المدينة .. الى أهمل أبي .. وترددت .. لم أسترح لفكرة العودة الى الحياة في بيت أبي .. ورغم ذلك كأن يجبُّ أن أجــرب .. فذهبت معه .. وتركت زوجتي بيندا في القرية .. تركتها وهي تنظر الي بعينين مرعوبتين .. خافت أن أكون قد عدت الى حالتي السابقة .. حالة مرضى.. وطمأتها .. وذهبت .. عثبت مع سامية وسليم اسبوعا ، حاولت فيه أن أكون طبيعيا .. أنّ أهدأ .. أن أستريح .. أن أقنع نفسى أن هذه دنياى .. ورغم أن أحدا من كل المجتمع الأبيض لم يكن يعلم بقصتى .. سامية نفسها لم تكن تعلم .. الا أن المشكلة كانت في تفسى .. ووجدت نفسي أواجه مشكلة الاختيار .. يجب أن أختار دنياى .. يجب أن أختار بين المدينة والقرية .. يجب أن أختار بين أهل أبي ، وأهل أمي .. واخترت .. عدت الى القرية .. الى دنياى .. واتفقت مع سليم على أن أبقى فيها .. وبقيت ..

وابتسمت ابتسامة كبيرة ، ونظر الى فى تعجب قائلا ولهجنه اللبنانية تضج بين شفتيه :

- لماذا تبتسم يا دكتور .. ألا تصدقني ?

قلت وأنا أضحك :

بعث طويل كنت أعده .. الله أصدقك جدا .. لقد ذكرت الآن تتيجة

قال في دهشة:

- أي بعث ?

قلتر:

سلقد قدرت أن مشكلة الاختيار ستواجهك .. ولأنك عرفت حقيقتك وأنت كامل الارادة ، فقد استطعت أن تختار .. أما الأولاد المخلطون الذين يواجهون المشكلة وهم أطفال ، فانهم يفقدون القدرة على الاختيار ، ويضطرون الى الوقوف في الوسط .. وهكذا تكون مجتمع الماتيس ..

قال مبتسما 🥫

ــ هذه مهنتی ا

وبدأ سامي يشعل سيجارة ، وتعجلته قائلاً في لهفة :

ب ماذا حدث بعد ذلك ؟

وهز كتفيه في استخفاف قائلا:

ــ طردني الفرنسيون ..

قلت في دهشة :

المردوك ا الحردوك من أين ؟ ..

قال:

- من جميع مستعمراتهم ..

قلت :

لماذا إ

قال:

 لأنى طالبت بحقوق أهلى .. لقد بدأت المشكلة عندما . علمت أن شبان القرية يعملون في احدى مزارع الفرنسيين بأجر أقل من ربع أجر العامل الأبيض .. أقل من ربع أجرى أنا .. أجر لا يكاد يفي بثمن الخبز .. فذهبت الى صاحب المزرعة وحاولت اقناعه بأن يدفع لهم أجرا كاملا .. حاولت اقناعه بكل الحجج المنطفية .. ولكنّه رفض أن يقتنع .. وطردني .. وقال عنى أنى مجنون .. وفي اليوم التالي نظمت مطالبة جماعية من عمال المزرعة .. ذهبت بهم كلهم الى صاحب المزرعة .. ولكنه لم يقتنع .. ورفع سماعة التليفون واستدعى البوليس فجاء وقبض على كل العمسال .. سجنوا .. وضربوا .. وتركوني أنا لأنهم اعتقدوا أنى لست منهم .. واغتيظت .. اغتظت لأنه لم يقبض على كبقية أهل أمى .. وانتظرت الى أن جاء صاحب المزرعة بعمال آخرين ، فحرضتهم على الاضراب ، الى أن ترفع أجورهم .. ولكنهم اندفعوا في ثورتهم وحطموا مكاتب المزرَّعة ، وأتلفوا كمية صغيرة من المحاصيل .. كمية صغيرة جدا ، ولكنها كانت تكفى لاعدام عشرة منهم .. والحكم على الباقين بالسجن .. وفي هذه المرة سجنت معهم .. ولكنهم أفرجوا عنى بعد أسبوعين .. ودهشت للافراج عنى .. ثم علمت أن سليم قدم رشاوى لضباط البوليس للافراج عني ..

قلت في دهشة:

ـــ • هل كان سليم مشتركا معك ..

قال :

- لا .. لقد كان بعيدا عنى .. وكنت أحرص على أن أبقيه بعيدا عنى .. فلم يكن مؤمنا عا أفعل ، وكان حريصا على صالح تجارته .. ولذلك لم يرد سليم على رسالتك .. خشى أن يقرأ الرقيب الفرنسى رده ، ويعتقد أنه يقوم باتصالات سياسية مع القاهرة .. خصوصا وانه كان موضوعا تحت المراقبة .. لأنه أخى .. ولأنه لم يتخل أبدا عن حبه لى ..

قلت وأنا أبتسم :

ــ لقد تصورت كل الأسباب لعــدم الرد على رسالتى . الا هذا السبب ..

واستطرد سامي قائلا:

سلقد خرجت من السجن وأنا مقتنع بأن لا أمل فى أن يأخذ أهلى .. أهل أمى .. حقوقهم الا اذا خرج الفرنسيون .. فبدأت أشتغل فى السياسة .. فى الثورة .. وانضممت الى الحزب الديمقراطى الاشتراكى .. وأقنعت الكاباكا بالانضمام اليه .. كل أفراد القبيلة انضموا الى الحزب ، وأصبحنا غشل داخله جناحا ثوريا قويا .. وكنت أقف وأخطب وسط الزنوج . وكنت أشترك معهم فى حملات التخريب .. وعرف كل الوطنيين اسمى. . فى كل أفحاء السودان الفرنسى .. وكانوا يسموننى

« سامو » .. وأجدت الاختباء من البوليس .. ولكنهم قبضو على أخيرا بعد أن خاننى أحد الجواسيس الزنوج .. ان الحيانة فى كل المجتمعات .. فلماذا لا تكون بين الزنوج .. وبسرعة . فى خلال ثلاث ساعات أمر الفرنسيون بترحيلى .. بطردى من افر نقيا كلها ..

وسكت سامي برهة ثم قال في أسي :

س لقد رحلت دون أن أودع بيندا .. لم يسمعوا لى بتوديمها ..

ثم رفع رأسه الى وقال مبتسما:

\_ أتعرف أن بيندا حامل ١١

قلت في فرح صادق:

ــ مبروك .. أرجو أن يكون ولدا كأبيه ..

قال وهو يبتسم:

- أو بنتا كبيندا ..

وسكتنا نحن الاثنان كأننا نحيى على البعد بيندا .. ثم

- مل ستبقى في القاهرة طويلا ?

قال:

\_ يومين فقط .. ثم أستمر فى طريقى الى لبنان .. هناك أهل أبى ..

ثم ابتسم مستطردا:

- كان يجب أن أمر على القاهرة لأراك .. أنت الذي اكتشفتني !

قلت في صدق:

- أنت الذي اكتشفت نفسك .. عندما اخترت مجتمعك ..

### \*\*\*

وقضى سامى يومين فى ضيافتى ، ثم ذهبت أودعه فى المطار ، وقلت وأنا أشد على يده :

ــ أرجو أن تعود الى بيندا قريباً .. لترى ابنك ..

قال في اعان:

- سأعود قريبا .. بعد أن يخرج الفرنسيون .. بعد أن نتصر .. وانتصارنا أقرب مما تتصور .. سننتصر قبل أن يولد ابنى .. اننا قوة هائلة .. وكان يعنى الزنوج ..

تمت







ومازال نهر العطاء يتدفق، تتفجر منه ينابيع المسرفة والحكمة من خلال ابداعات رواد النهضة الفكرية المصرية وتواصلهم جيلاً بعد جيل ومازلنا نتشبث بنور المعرفة حقاً لكل إنسان ومازلت أحلم بكتاب لكل مواطن ومكتبة في كل بيت.

شبّت التجرية المصرية «القراءة للجميع» عن الطوق ودخلت «مكتبة الأسرة» عامها الخامس يشع نورها ليضيء النفوس ويثرى الوجدان بكتاب في متناول الجميع ويشبهد العالم للتجرية المصرية بالتألق والجدية وته تمدها هيئة اليونسكو تجرية رائدة تحتنى في كل العالم الثالث، ومزلت أحلم بالمزيد من لأنيء الإبداع الفكرى والأدبي والعلمي تترسخ في وجدان أهلي وعشيرتي أبناء وطني مصر المحروسة، مصر الفن، مصر التاريخ، مصر العلم والفكر والحضارة.

Elibitotheca Alexandrina

Bibliotheca Alexandrina

0338840

سورا

وحينية الأسرة

مائنة وخمسون قرشأ

مهرجا (الفراعة الجوزيخ)